الطبعة الأولى 1819هـ - 1999م جميع الحقوق محفوظة



القاهرة - 33 شارع محمود طلعت (من شارع الطيران) - مدينة نصر

تليفون : ٢٦١٠١٦٤

رقم الإيداع : ٢٢٥٧ لسنة ١٩٩٩ الترقيم الدولي : 43.X-5727-5727



دکتور محدمحمرمحدرکالم مح<sup>ن</sup>یسن



قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا مَكُنًّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلٍّ شَيَّةٍ مَسَبًّا ﴾ سورة الكهف : ٨٤ عن دابن عباس، رضى الله عنهما ت ٦٨هـ

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 8 من جاء أجله وهو يطلب العلم تقى الله تعالى ولم

يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة،

رواه الطيراني في الأوسط



# بتتنطي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا : محمد ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد:

فإن المصنفات التي وضعها العلماء السابقون في 1 اسباب نزول القرآن 1

تعتبر نافعة ومفيدة وقد استفدت منها ولله والحمد والشكر وأسال الله أن يجزي مؤلفيها أفضل الجزاء .

إلا أن بعض هذه المصنفات تارة لا يلتزم مؤلفوها بالروايات الصحيحة في هذا الموضوع الهام المتصل اتصالا وثيقا بتفسير القرآن الكرم .

- \* واثناء قيامي بتفسير دالقرآن الكرج، كان من منهجى : إذا كان للآية سبب نزول أكتبه قبل الشروع في تفسير الآية الكركة إذ معرفة سبب النزول يلقى الضوء على معنى الآية الكركة .
- \* ونظرا الاهميمة هـ ذا الموضوع فقد بذلت قصاري جهـ دى في الاقتصاد على الروايات الصحيحة .
- پ وبعد ان اعانتی الله تعالی واقعست تفسیر القرآن قررت ان اضع مصنفا خاصا بأسباب نزول
   القرآن .

فوضعت مصنفي هذا وسميته :

( فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن )

## منهج التصنيف

التزمت في تصنيف كتابي هذا مايلي :

\* أولا : الاقتصار على ذكر رواية واحدة

في أسباب نزول الآية الكريمة طلبا للاختصار .

\* ثانيا : رتبت كتابى هذا وفقا لترتيب القرآن الكريم .

\* ثالثا : أبدأ بكتابة الآية الكريمة تم أكتب سبب نزولها .

\* هذا وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل .

به اسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم .

وأن يجعله في صحائف أعمالي يوم لا ينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

وصل اللهم على سيدنا و محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المؤلف

خادم القرآن والعلم أد/محمد محمد سالم محيست غفر الله له ولوالديه آمين



#### بسم الله الرحمن الرحيم

قبل الدخول في الحديث عن موضوعات هذا الكتاب ساتحدث عن الموضوعات الآتية لصلتها الوثيقة بأسباب النزول وهي :

ا . تعريف أسباب النزول .

ب. هل جميع الآيات القرآنية ورد في كل منها سبب نزول ؟

ج. طرق معرفة أسباب النزول .
 د. فوائد معرفة أسباب النزول .

هـ. هل العبرة يعموم اللفظ أو يخصوص السبب ؟

و. بعض الكتب المؤلفة في أسباب النزول .

وهذا ترتيب الحديث عن هذه الموضوعات حسب ترتيبها :

## أولا ، تعريف أسباب النزول ،

الاسباب : جمع سبب ، وسبب النزول هو : أن تحدث حادثة وقت حياة النبي على فننزل آية ، أو آيات تبين حكم الله فيها : مثال ذلك : ما روى عن وابن عباس، رضى الله عنهما ت ٦٨هـ قال :

لمَا نزلت : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ سورة الشعراء : ٢١٤

خرج النبى صلى الله عليه وسلم حتى صعد (الصفا) فهتف (يا صباحاة) فاجتمعوا إليه فقال : و ارايتكم لو آخيرتكم ان خيلا تخرج بسفح هذا الحبل اكتتم مصدقى، ؟

قالوا : ماجرً بنا عليك كذبا ، فقال : «فإني نذير لكم بين يدى عذاب شديد » فقال و أبو لهب، عليه لعنة الله : تبا لك الهذا جمعتنا ، فنزلت هذه السورة :

﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ ١ هـ (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التعبير مجلد / ٨ ص ٨٣٧

## • ثانيا إن قيل : هل جميع الأيات القرآنية ورد في كل منها سبب نزول ؟

اقول : ليس لكل آية من « القرآن » سبب اقتضى نزولها : بل منها ما يكون لنزولها سبب » ومنها ما ليس لنزولها سبب .

## • ثالثا : طرق معرفة أسباب النزول :

الطريق الوحيد لمعرفة أسباب نزول القرآن هو النقل الصحيح عن الصحابة الذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصروا نزول الآيات ، وعزموا ما اقترن بإنزالها من أسباب .

# ه رابعا : هوائد معرفة أسباب التزول :

لمعرفة أسباب النزول فوائد كثيره ، ومزايا جمة .

وقد بينت ذلك بإطناب في كتابي ٥ فتح الملك المنان في علوم القرآن،

فليرجع اليها من يريد ، وحرصاً منى على عدم الإطناب ساذكر الفائدة التالية فقط وهي :

معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الحكم ، مثال ذلك :

قول تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْنِ قُلْ هُوْ أَذَى فَاعَتْزَلُوا النَّسَاءُ فِي الْمُحِيْنِ وَلا تَقْرَلُوا النَّسَاءُ فِي الْمُحَيِّنِينَ ﴾ سورة حَتَى يَظَهُرُنَ فَإِذَا تَظَهُرُنَ فَاتُوهُنُ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ اللَّهُ إِنْ اللَّهَ يُعِيْبُ النَّوَابِينَ وَيُعِبُّ الْمُتَظَهِّرِينَ ﴾ سورة البقرة : ٢٢٢

فقد آخرج ٥ مسلم؟ وهل السنن عن ٥ أنس بن مالك؟ رضى الله عنه ت ٩٣ هـ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم آخرجوها من البيت ، ولم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاترل الله : « ويسئلونك عن المحيض، الآية .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جامعوهن في البيوت : . أي اجتمعوا معهن . واصنعوا كل شيء إلا النكاح » (هـ (١) .

### • خامسا : فإن قيل : هل العبرة بعموم اللفظ ، أو بخصوص السبب ؟

أقول: القول الراجح في ذلك: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد قال بهذا جمهور العلماء:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في باب الحيض جدا / ٢٤٦ [٢٠٢] .

المالكية . والحنفية . والشافعية . والحنابلة .

وقد استدل العلماء بعدد من الأدنة (١١) . والله أعلم .

## • سادسا ، بعض الكتب المؤلفة في أسباب النزول ،

قال دحاجى خليفة ٥ ت ١٠٦٧ه في كتابه كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون : المجلد الأول ص ٧٧٠٧٠ :

ومن الكتب المؤلفة في أسباب النزول :

١. أسباب النزول و لعلي بن المديني ، ت ٢٣٤ هـ وهو أول من صنف فيه .

٢ . أسباب النزول ولعبد الرحمن بن محمد المعروف بمطرف ٥ ت ٢ . ٤ هـ

٣ ـ أسباب النزول ٤ نحمد بن اسعد القرافي ١

٤ . أسباب النزول الابي الحسن على بن احمد الواحدي و ت ١٦٨ هـ

٥ . أسباب النزول البرهان الدين ابراهيم بن عمر الجعبري ٥ ت ٧٣٢ هـ

٦ . أسياب النزول ١ لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي،

٧ ـ أسباب النزول (لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني) ت ٨٥٢ هـ

٨ . أسباب النزول ٥ لأبي جعفر محمد بن على بن شعيب المازنداني ٤ ت ٨٨٥ هـ

#### والله واعلم

 <sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك فى كتباب [ فتح الملك المنان فى علوم القرآن ] وكتابى [فى رحاب القرآن ] جـ ٢ /
 ٣٦ .

#### سورة البقرة

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا مَوَاءٌ عَلَيْهِمَ أَالْدَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذَرُهُمْ لا يُؤْمِئُونَ ① خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى مَسْمُعِمْ وَعَلَىٰ أَيْصَارِهِمْ عِشَارَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

سبب نزول هاتين الآيتين :

آخرج ابن جرير الطبرى ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، عن (أبى العالية رفيع بن مهران
 الرياحى عت ، ٩ هـ .

قال : نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب ، وهم الذين ذكوهم الله في هذه الآية : ﴿ أَلَمْ تُورُ إِلَى اللَّذِينَ بَدُلُوا يَعْمَتُ اللَّهِ كُمُواْ وَأَحَلُوا قُومُهُمْ دَارَ البُوارِ ﴾ سورة ابراهيم رتم : ٢٨.

قال : فهم الذين قُتلوا يوم «بدر » ولم يدخل من القادة أحد في الإسلام إلا رجلان :

د أبو سفيان ، والحكم بن أبي العاص، ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْرُ ثُونَ ﴾ آية وقوى:

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ٤ على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي ٤ ت ٢٨ ه

بسنده عن ( ابن عباس ) رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ قال :

نزلت هذه الآية في «عبدالله بن أبي بن سلول» وأصحابه ، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « عبد الله بن أبيُّ » انظروا كيف أرد هؤلاء السقهاء عنكم :

فذهب فأخذ بيد ؟ أبي بكره فقال : مرحبا بالصَّديق سَّيد بني تميم ، وشيخ الاسلام ، وثاني رسول الله ﷺ في الغار ، الباذل نفسه وماله لرسول الله ﷺ .

 (١) انظر: تفسير الدر المنتور نسيوطى جـ ١ :٦٥ وقتع الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١ / ٣٣ ثم اخذ بيد و عمر ؟ فقال : مرحبا بسبيد وعدّى بن كعب ، الفاروق ، القوى في دين الله، الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم اخذ بيد د عليَّ بن ابي طالب، وقال : مرحيا بابن عم رسول الله الله وختنه، سيد وبني هاشم و ما خلا رسول الله تلك .

ثم افترقوا فقال « عبد الله بن ابى ، لاصحابه : كيف رايتموني فعلت ؟ فإذا اريتموهم فافعلوا كما فعلت ، فائتوا عليه خيرا ، فرجع المسلمون الى النبي ﷺ واخبروه بذلك ، فنولت هذه الآية ١هـ(١) .

قال الله تعانى : ﴿ إِنَّ اللهُ لا يَستَحْفِي أَنْ يَصُوبُ مَثَلاَ مَا يَعُوضَةً فَمَا فَوْلَهَا فَأَمَّا اللّهِنَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَلَّهُ الْحَقِّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيقُولُونَ مَاذَا أَزَادَ اللَّهُ بِهِذَا هُشَا يُضِلُ به كَثِيرًا وَيَهْدِي به كَثِيرًا وَمَا يُصِلُّ بِهِ إِلاَّ الفَّاسِقِينَ شَتَّ اللّذِينَ يَنقَصُونَ عَهُمْ الله مِنْ بَعْد مِينَاقَهُ ويَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلُّ ويُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَّيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ الآية وقم ٢٠ : ٢٢

سبب نزول هاتين الآيتين:

- قال دابن مسعود، وضي الله عنه ت ٣٢هـ و دابن عباس ، وضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

لما ضرب الله هاذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى :

ا مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً،

وقول تعالى : ١٥ و كصيب من السماء 4 الخ

قال المنافقون : الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال ، فأنزل الله تعالى الآيتين : إن الله لا يستحى؛ النّج ١ هـ (٢)

\* وقال ( الحسن البصري ؟ ت ١١٠ هـ و ا قتادة بن دعامة ؛ ت ١١٨ هـ :

لما ضرب الله المثل بالذباب ، والعنكبوت فقال :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جدا / ٦٩ وقتح الرحين الرحيم في تفسير القرآن للذكتور / محمد محمد سالم محسن جدا / ٣٣

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : اسباب الترول للشيخ عبدالفتاح القاضى ص ١٣ وتفسير الشوكانى جدا /٨٩ وفتح الرحمن الرحيم فى تفسير القرآن الكرم لللدكتور / محمد محمد سالم محيسن جدا / ٥٣

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا دُبَابًا وَلُو اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾ سورة الحج ٢٣:

وقـــــال : ﴿ ضَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُودِ اللَّهِ أُولِيَاءَ كَمَثَلِ الْمُحَكَّبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيَّنا ﴾ ســـــــرة العنكبوت: ١١

قال اليهود : ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الحسيسة ؟

فانزل الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُستحى ﴾ الخ ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالْبِرِّ وَتَنسُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ الْكِتَابِ أَفلا تَعْقُلُونَ ﴾ آية رقم ؟؟

#### سبب نزول هذه الآية :

\* قال دابن عباس ؛ رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

نزلت هذه الآية في يهود اهل المدينة : كان الرجل منهم يقول لصهره ، ولذوى قرابته ، ولمن بينهم وبينه رضاع من المسلمين : اثبت على الدين الذى أنت عليه ، وما يامرك به هذا الرجل. يعنون النيِّى محمد أَ ﷺ . فإن امره حق ، فكانوا يامرون الناس بذلك ولا يفعلونه ، اه (<sup>71</sup>).

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّائِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴾ [له وقم 17

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ( ابن جرير الطبرى ، ت ، ٣١ هـ

عن ٥ مجاهد بن جبر ۽ ت ٤ ٠ ١ هـ

قال : سأل ٤ سلمان الفارسي ٤ رضى الله عنه النبيي ﷺ عن أولائك النصاري ، وما روى من اعمالهم ، فقال :

الم يموتوا على الإسلام، قال (سلمان، : فإظلمت على الأرض وذكرت احتهادهم، فنزلت هذه الآية : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَسُوا وَالَّذِينَ هَامُوا وَالشَّمَارَىٰ ﴾ .

(١) انظر: أسباب النزول للواحدى ص ٢٦ وتفسير البغوى جـ ١ / ٨٥ وفتح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكرير / محمد محمد محيدن جـ ١ / ٥٣٠ . ٥٣

(۲) انظر: أسباب نزول القرآن للواحدى ص ۲۷ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ۱۳ وتفسير القرطبى جـ
 ۱ / ۲۵۸ وتفسير البغوى جـ ۱ / ۱۷ وتفسير الذكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ۱ / ۷۹

فدعا. اى النبى ﷺ . 1 سلمان الفارسي؛ فقال : نولت هذه الآية في اصحابك، ثم فال : 1 من مات على دين 1عيسي، قبل أن يسمع بي فهو على خير، ومن سمع بي ولم يؤمن نقد هلك ؟ ١هـ(١)

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضُ قَالُوا اتُحْدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُم لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ آية رقم ٧٠

سبب نزول هذه الآية :

\* عن ٥ قتادة بن دعامة ٥ ت ١١٨ هـ :

آن اليهود كانوا يصانعون المؤمنين ليرضوهم ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض نهى بعضهم بعضا ان يحدثوا المؤمنين بما فتح الله عليهم وبين لهم في كتابه من نعت النبى «محمد ، و ﷺ ونبوته ، وقالوا إنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا بلذلك عليكم عند ربكم .

فنزلت هذه الآية ١هـ (١).

قال الله تعالى : ﴿ فَوَيَلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُّيُونَ الْكَتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمْ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِند الله لِيشْتَرُوا به ثَمْنًا قَليلاً فَوَيَلْ لِلْهِمَ مَمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَرَبِلُّ لَهُمْ مَمَّا يَكْسَبُونَ ﴾ آية رقم ٧٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أولا : عن دابن عباس ، رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : نزلت هذه الآية في أحبار اليهود وجدوا نعت النبي ﷺ في التوراة أنه اكحل ، أعين ، ربعة ، جعد الشعر ، حسن الوجه ، فمحره بايديهم حسداً وبفياً ، ووضعوا مكانه: إنه طويل ، أزرق ، سبط الشعر » ١هـ (٢٦) .

\* ثانيا : قال الكلبي محمد بن السائب بن بشر؛ ت ١٤٦ هـ :

نولت هذه الآية في الذين غيروا صفة النبي ﷺ في كتيهم وجعلوه: آدم ، سبطا ، طويلا ، وكان ربعة ، اسمر ، النبي ﷺ ، وقالوا : لاصحابهم ، واتباعهم : انظروا إلى صفة النبي الذي يبعث في آخر الرسان ، ليس يشبه نعت هذا ، وكانت للأحيار والعلماء مأكله من سائر اليهود ، فخافوا ان تذهب مأكلتهم إن بيتوا الصفة ، ثم غيروا ، ١٩هـ (1) .

- (١) أنظر: تفسير الدر المتور للسيوطى جـ١/١٥٥ واسباب النزول للواحدى ص ٢٨ ونفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ١٠٣/١
  - (٢) انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٤ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محبسن جد ١٢٢/١
- (٣) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ١٤ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جد ١ / ١٢٧ . مخطوط
- ( ¢ ) انظر : اسباب النزول لُلواحدى ٢٩ وتقسير القرطيي جـ ٢/٩ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محينن جـ ١ /١٢٧

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مُعُدُّرِدَةً قُلْ أَتَخَذَتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخلفَ اللّهُ عَهْدُهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّه مَا لا تَعَلَمُونَ ﴾ آية رقم ٨٠

#### سبب نزول هذه الآية :

\* عن ١ ابن عباس ٤ رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

أنّ بعض البهود كانوا يقولون : إنّ مدّة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وإنّما تُعذُّب بكل الف سنة من أيام الدنيا يوم واحداً في التار فهي سبعة أيّام معدودة ثم ينقطم العذاب .

وكان بعضهم يقول لن تمسنا النار إلا أربعين يوماً وهي للدّة التي عبدنا فيها العجّل فإذا انقضت انقطع عنّا العذاب ، ثم يخلفنا فيها اناس وأشاروا إلى النبيّ ﷺ وأصحابه ، فقال فهم رسول الله ﷺ : 9 كذبتم بل أنتم خالدون مخلدون فيها، لا تخلفكم فيها إن شاء الله أبداً ، . وفي هؤلاء جميعا نزلت الآية ، 1 هـ

أخرجه الطبراني ، وابن أبي حاتم (١) .

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الذَّارُ الآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادقِينَ ﴾ آية رقم ؛؛

# سبب نزول هذه الآية :

\* عن وأبي العالية الرُّياحيُّ وت ١٩٠ هـ :

قال : قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً او نصاري فانزل الله هذه الآية ، ١ هـ اخرجه ابن جرير . (٢)

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُواً لَجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَوْلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدْيُهِ وَهُدُى وَبُشُرَىٰ لَلْمُؤْمِينَ ﴾ آية رقم ٧٠

#### سبب نزول هذه الآية :

أخرج الإمام أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، عن : ١١٥ عباس،

رضى الله عنهما تـ ٦٨هـ قال : أقبلت اليهود الى رسول الله ﷺ فقالوا : حدثنا عن خلال نسالك عنهن لايعلمهن إلا نبى ، فإن أنباتنا بهن عرفنا أتك نبى واتبعناك .

(١) أنظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ١٤ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جد ١ / ١٢٩

( ٢ ) انظر : أسباب النزول للشيّع القاضى ص ١٥ وتفسير الدرالمنثور للسيوطي جـ ١ / ١٧٣ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١ / ١٦٠ ققال لهم رسول الله ﷺ : 8 سلوا عما شتم ، ولكن اجعلوا لى ذمة وما أخذ ( يعقوب ٥ على بنيه ، لتن حد تتكم عن شرره فعرفتموه لتتابعتني على الإسلام ٤ ؟

نقالوا : ذلك لك ، فقال رسول الله عليه : ٥ سلوا عما شنتم ٥

فقالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن :

١ ـ اخبرنا عن أى الطعام حرم إسرائيل عن نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟

٢ . وأخبرنا كيف يكون ماء المرأة ، وماء الرجل ؟

٣ ـ وكيف يكون الذكر منه والأنثى ؟

٤ . وأخبرنا عن هذا النبي الأمي في التوراة ، ومن وليه من الملائكة ؟

فقال النبي ﷺ: 8 عليكم عهد الله لئن أنا أخيرتكم لتبيعني ؟ فاعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق . فقال . أى النبي ﷺ: نشدتكم بالذي أنول التوراة على وموسى ، هل تعلمون أن وإسرائيل ، . أى يعقوب . مرض مرضا شديداً فطال سقمه منه فنذر لله نذراً لإن عافاه الله منه ليحرَّمن أحب الطعام والشراب إليه على نفسه ، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل ، وأحب الشراب إليه البانها ، فقالوا : اللهم نعم .

فقال رسول الله على : 3 اللهم اشهد عليهم 8 .

ثم قال : ﴿ وَانشدَكُم بِاللَّهِ الذَّى لا إِلٰهِ إِلاَّ هُو الذَّى انزل التوراة على ﴿ مُوسَى ﴾ هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض ، وأن ماء المرأة رقبق أصفر ، فأيهما علا كان الولد له والشبه بإذن الله عز وجل .

وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكر بإذن الله ، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد. آتني بإذن الله a .

قالوا : اللهم نعم .

فقال النبي عَلَيْ : 3 اللهم اشهد 4

وانشدكم بالله الذي انزل التوراة على ﴿ موسى ﴾ أنَّ هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟

فقالوا : أنت الآن . يعنون صدقت حتى الآن وتستحق أن تتبع .

ثم قالوا : فحدثنا من وليك من الملائكة ؟

فعندها نصحبك ولا نفارقك.

قال : فإن وليبي و جبريل ۽ ولم يات الله نبيا قط إلا هو وليه .

فقالوا : الآن نفارقك ، ولو كان دِيك سواه من الملائكة لاتبعتَّاك وصدقَّناك .

قال : فما يمنعكم أن تصدقوا ؟

قالوا : إنه عدونا لانه لا يأتي إلا بالحرب والقتال والعذاب ، وسفك الدماء ، ولوقلت إن وليك وميكائيل ، الذي يأتي بالرحمة ، والقطر ، والنبات لاتبعناك .

فانزل الله الآية ، ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتَ بِيَيَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ ﴾ آية ٩٠ سبب نوول هذه الآية :

\* أخرج دابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن دابن عباس، رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : قال دابن صوريا اليهودى ، للنبي ﷺ :

يا ومحمده ما جئتنا بشيء نعرفه ، وما انزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها و قانزل الله هذه الآية ، ١هـ (١٦) .

قال الله تعالى : ﴿ أَوَ كُلُّهَا عَاهَدُوا عَهْدًا نُبَدَّهُ فُوبِقٌ مِنْهُمْ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ آية ١٠٠ صبب نزول هذه الآية :

\* قال ومالك بن الصيف اليهودى وحيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من المثاق ، وما عاهدوا الله من أخذ عليهم من المثاق ، وما عاهدوا الله من قولهم : لتن خرج ومحمد و الله لله المؤلف المؤلفة الم

والله ما آخذ علينا عهد في كتابنا ولا ميثاق أن نؤمن (بمحمد؛ فنقضوا العهد ولليثاق ، وكفروا (بمحمد؛ ﷺ .

وتفسير الدرائنثور للسيوطى جـ 1 / ١٨١ تفسير الذكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١ / ١٧٠

 <sup>(</sup>١) انظر: اسباب النزول للواحدى ص ٣٦ واسباب النزول للشيخ القاضي ص ١٠١٥ واسباب النزول لايى
 عبدالرحمن الوادعى ص ٢٦.١٠ وتفسير الذكتور / محمد محمد سالم محسن ج ١٦٤/١١٤ ١٩١٠
 (٢) انظر: اسباب النزول للواحدى ص ٣٤ واسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٦ وتفسير القرطى ج ٢/ ٢٨

فأنزل الله هذه الآية ، ١هـ (١).

\* واقول : لقد صدق الله إذ قال تكذيبا و لمالك بن الصيف اليهودى : ﴿ وَإِوْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِينَ لَمَا أَتَيْنَكُم مِن كَتَابِ وَحَكَمَة فُمُ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُم قُوْمِتُنَ به وآخذُتُم عَلَى ذَلِكُمْ إصري قَالُوا الْمُرِثَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ( وَ اللَّ مَا

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا وَاعِنَا وَقُولُوا انظَرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَالِمِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١٠٠٤

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج دأبو نعيم ، وابن المنذر ، عن دابن عباس، وضي الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : دكان العرب يتكلمون بهذه الكلمة ، : وراعنا،

فلما سمعتهم اليهود يقولونها لرسول الله ﷺ أعجبهم ذلك ، وكانت الكلمة في لغة اليهود السبّ لانه من كلام أصحابه، السبّ القبيح ، فقالوا : إنّا كنّا نسبّ ومحمداً وسرًّا ، فالآن اعلوا له السبّ لانه من كلام أصحابه، فكانوا ياتون الرسول ﷺ فيقولون : يا و محمد وراعنا ، ويضحكون ، فقطن لها رجل من الانصار وهو : وسعد بن معاذه رضى الله عنه وكان عارفا بلغه اليهود فقال لهم : يا اعداء الله عليهم لعنة الله ، والذي نضى ومحمدا ، يبده لئن سمعتها من رجل منكم لاضربن عنقه ، فقالوا : السّتم تفولونها ؟ فاترل الله هذه الآية ، 1 هـ (٢).

قال الله تعالى : ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسَأَلُوا رَسُولُكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّل الْكُفْرَ بالإِيَانَ فَقَدُ صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ آية رقم ١٠٨

سبب نزول هذه الآية :

\* قال وابن عباس، رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

ونزلت هذه الآية في وعبد الله بن أبي أميّة، ورهط من قريش ، قالوا : يا ومحمد، اجمل لنا والسفاء ذهبا ، ووسع لنا أرض مكة ، وفجر الانهار خلالها تفجيرا نؤمن بك ، قانزل الله هذه الآية ١٨. (٢) .

 <sup>(</sup>١) انظر: أسباب التزول للشيخ القاضى ص ١٦. ٧١ وتفسير الفرطبى حـ ٢/ ٢٨ وتفسير البخوى حـ ١٩٧/١.
 ٩٨ تفسير الدكتور / محمد محمد سالم محبسن جـ ١/ ١٧١

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : أسياب اقترول للواحدى ص ٣٧٠.٣٦ وأسياب الترول للشيخ القاضى ص ١٧٠.١٨ وتفسير البغرى جـ ١ / ١٠٢ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١ / ١٧٩. -١٨٥

<sup>(</sup>٣) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٣٧ وتفسير الدكتور: محمد محمد سالم محيسن جد ١ / ١٨٨٠ ١٨٨

واقول: انول الله في اقوال هولاء الكفار الآيات الثانية: ﴿ وَقَالُوا أَنْ تُؤْمِنُ لَكَ حَنْي فَلْحُولُ أَنَّا اللهِ فَي اللهُ وَلَمْ لَكَ حَنَّةً مِن لَخُولِ وَعَبِ فَشَخِرَ الأَنْهَارَ خلالهَا تَفْجِراً ۞ أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءَ كَمَا وَعَبْتَ عَلَيْنَا كُمَا وَعَبْدُ ۞ أَوْ يُكُونُ لَكَ بِيتُ مِن رُحُولُ أَوْ نُوفَى السَّمَاءَ كَمَا وَعَمْتُ عَلَيْنَا كُمَا إِلَيْ اللّهِ وَالْمُلاكِمَةَ قِبْلاً ۞ أَوْ يُكُونُ لَكَ بِيتُ مِن رُحُولُ أَوْ نُوفَى فَلْ سِبْحَانَ وَبَي هَلَ كُنتُ إِلاَ بِشَوْا وَسُولًا ﴾ في السَّمَاء وَلَن تُؤمَن لُونَكِ حَنْي تَوْلَ عَلَيْنَا كِمَا إِنْ لَقُوزُه قُلْ سِبْحَانَ وَبِي هَل كُنتُ إِلاَ بِشْراً وَسُولًا ﴾ مودة الإسراء من ٢٠٩٠: ٩٢٠ عن يُولُ عَلَيْنَا كِمَا إِنْ لَقُوزُه قُلْ سِبْحَانَ وَبِي هَلَ كُنتُ إِلاَ بِشَوا وَسُولًا ﴾

قال الله تعالى : ﴿ وَدُّ كُثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لُو يُرِدُّونَكُمْ مِنْ بِعْدِ إِيَمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندَ أَنْفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَثَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شِيءَ فَدِيرٌ ﴾ آية رقم ١٠٩

سبب نزول هذه الآية :

چة قال دابن عباس≥ رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ : ونذلت الآية في نفر مر اليهود ، قالوا د خذيفه بن اليمان ٤ ٣٦ هـ و ٤ عمار بن ياسر، وضي

الله عنهما بعد وقعة «احد» : لو كنتم على الحق ما هزمتم ، فارجعا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا منكم ، فقال لهم «عمار بن

ياسر، : كيف نقضى العهد فيكم ؟

قالوا : شديد ، قال : فإنى قد عاهدت أن لا أكفر « يمحمد ؛ صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقالت اليهود : أما هذا فقد صبا .

وقال وحذيفه بن اليمان ٥ : أما أنا فقد رضيت بالله تعالى ريا ، ووعمحمد، صلى الله عليه وسلم نبيا ، وبالإسلام دينا ، وبالقرآن إماما ، وبالكعبة قبلة ، وباللومنين إخوانا .

ثم أتيا رسول الله ﷺ فأخبراه بذلك .

فقال رسول الله عَلَيُّ : «قد أصبتما الخير ، واقلحتما ،

فانزل الله هذه الآية ١هـ (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٣٨ وتقسير الغوى جـ ١ / ١٠٥ وتقسير الدكتور / محمد محمد سالم محيين حـ ١ / ١٩٠

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوهُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْهَهُوهُ عَلَىٰ شَيءٍ وهُمْ يَتَلُونَ الْكَتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَمْحُكُمُ بَيْنَهُمْ يُومُ الْقَيَامَةُ فِمَا كَانُوا فِهِ يَعْتَلَهُونَ ﴾ آية وقم ١١٢

## سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ١٤ أبن إسحاق ، وابن أبي حاتم ، عن ١٤ أبن عباس ١٤ رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : هذا قدم وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتهم أحبار البهود فتناظروا وتنازعوا حتى ارتفعت أصوات الفريقين ، فقالت اليهود للنصارى : ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل .

وقالت النصارى لليهود : ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بموسى والتوراة ، فانزل الله هذه الآية ، ١هـ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنْ مُنعَ مَسَاحِدَ اللّهَ أَنْ يُدُكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَيْكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزِيٌّ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابِ عَظِيمٌ ﴾ آية وقم ١١٤

### سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج دابن اسحاق ، وابن أبي حاتم ، عن دابن عباس ، وضى الله عنهما ت ٦٨ هـ أن فريشا منعوا النبي على الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام ، فانزل الله : ﴿ وَمَنْ أَطْلُمُ مِمْنَ مُنْعَ مُسَاجِدٌ الله أن يُذِكّرُ فِيهًا اسْمَهُ ﴾ الآية ١هـ (٧٦).

قال الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ فَالْيَامُ تُولُوا فَتُمْ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ آية وقم ١١٥ سبب نزول هذه الآية :

\* اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : أسباب النزول للواحدي ص ٣٨ ـ ٣٩ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ١٩ وتفسير البغوي جـ ١ /

۱۰٦ وتفسير الدر المتور للسيوطى د ۲۰۳۱ تقسير الدكتور: محمد محمد سالم محيسن د ۱۹۹۱ / ١٩٩٦ ( ۲) انظر: نفسير الدر المتور طي د ۲۰۱۱ تقسير الدكتور: محمد محمد سالم محيسن د ۲۰۱۱ ( ۲)

 <sup>( )</sup> اعظر: فصير الله ( الشاور السووغی ج ۱ : ٤ ، ۲ قصيرا الدكترو : محمله محمله سالم محمس جد ۱ : ۱۹۸۸
 ( ) انظر: فق طَلَك : أسباب النزول للواحدى من ص ۲۹ . ۶۲ و تقسير البغزی جد ۱ / ۱۰۸ . ۱۰۸ و تفسير البغزی جد ۲ / ۱۰۸ و تفسير البغزی جد ۲ / ۱۹۸۵

وطلبا للاختصار سأكتفى بذكر مايلي :

عن وسعيد بن جبيره ت ٩٥ هـ عن داين عمر ، وضى الله عنهما ت ٧٣هـ قال : كان رسول
 الله ﷺ يصلى وهو مقبل من مكة الى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ، وفيه نزلت : ه فاينما
 تولوا فنم وجه الله، ١هـ (١٠).

وقال اابن عمر ٥ رضى الله عنهما ت ٧٣ هـ :

أنزلست : 3 فاينسما تولوا فتم وجه الله ٤ أن تصلى حيثما توجّهت بك راحلتك في التطوّع ٥ إهر ٢٠).

أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ لا يُعْلَمُونَ لُولًا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلكَ قَالَ اللَّذِينَ من قَبْلهِم مَثْلُ قَرْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهِمْ قَدْ بَيّنا الآيَاتِ لَقُومٌ يُوقَونَ ﴾ آية رقم ١١٨

سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج دابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ،

عن دابن عباس، رضى الله عنهما ت ٦٨هـ قال : قال درافع بر حريملة ، لرسول ﷺ : ياه محمد ، إن كنت رسولا من الله كما تقول قفل لله :

فليكلمنا حتى نسمع كلامه . فانزل الله :

﴿ وَقَالَ الذِّينَ لا يعلمونَ لُولًا يَكُلُمنَا اللَّهُ ﴾ ١ هـ (٣) .

تال الله تمالى : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَاوَىٰ حَتَّىٰ تَشْعِ مِلْنَهُمْ قُلْ إِنَّ هَدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَنِي أَنِّعْتَ أَهُواءَهُم بَعْدُ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْمِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِي وَلا نُصِيرٍ ﴾ آية رقم ١٢٠

سبب نزول هذه الآية:

اخرج (الثعلبي ) عن د ابن عباس ، رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

ان يهود المدينة ، ونصارى نجران ، كانوا يرجون أن يصلى النبي تَلِكُ إلى قبلتهم .

(١) انظر: اسباب التزول لابي عبدالرحمن مقبل ص ٢٥ وانظر: تفسير الذكتور / محمد محمد سالم محبسن

( ٢ ) انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٠

(٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /٨٠ ٢ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٠

فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم . فأنزل الله وونن ترضى عنك اليهود ولا النصدى: والآية : إهر (١) .

قال الله نعالى : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا النَّبِيُّ مَثَامَةً لَلنَّاسِ وَأَنْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامٍ إِبْراهِيمَ مُصلِّى وَعَهِدْنَا إِنَّى إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهُرَا بَيْتِي للطّائِقِينَ وَالْعَالَثِينَ وَالرَّكُمِ السَّجُودِ ﴾ آية وقم ١٢٠

## سبب نزول هذه الآية :

الله أخرج اسعيد بن منصوره وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه أخرج اسعيد بن منطور ، وأبن المنذر ، وابن أمي داود في الحلية ، وابن أمي داود في الحلية ، وأبن حبان ، والمن أمي داور في الحلية ، وأبن عبان ، والمن الله عند ت ٩٣ هـ قال : قال علي منافك عن المنافك عن الله عند ت ٩٣ هـ قال : قال علي بن مالك عند ت ٩٣ هـ ت ٣ هـ :

• وافقتُ رَبّى فى ثلاث ؛ : قلتُ : يا رسول الله لو اتخذتُ من مقام ابراهيم مصلى ؟ فنزلت : 9 واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ؛ .

وقلتُ : يارسول الله إذ نساءك بدخل عليهنَّ الرّ والفاجر قل امرتهنُّ يحتجن ، فنرلت آية الحجاب . واجتمع على رسول تلك نساؤه في الغيرة فقلت لهن : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلْقَكُنَّ أَن يُبَدَلُهُ أَزْوَاجًا خَيْراً مَنكُنَّ ﴾ التحريم : ٥ .

فنزلت كذلك ا هـ (٦) .

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلْمَهُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ آية رقم ١٣٠

#### سبب نزول هذه الآية :

خرج داين إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حام 4 . عن داين عباس ، رضى
 الله عنهما ت ٣٨ه قال :

قال «عبدالله بن صوريا» للنبي ﷺ : 3 ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا 3 محمد ¢ تهند . وقالت النصاري مثل ذلك .

فانزل الله فيهم : ٩ وقالوا كونوا هودا أو نصاري تهتدوا ۽ الآية ١هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : نفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٠٩ وأسباب النزول للواحدي ص ٤٣

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدّر المنثور للسبوطي جـ ١ /٢٢٢ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢١

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /٢٥٧ وأسياب النزول للشيخ القاضي ص ٢١

قال الله تعالى : ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لُهُ عَابِدُونَ ﴾ آية رقم ١٢٨ سبب نوول هذه الآية :

\* آخرج و ابن مردوية ، والضياء في المختارة ، عن دابن عباس ، رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ عن النبي ﷺ قال : «إن بني إسرائيل قالوا : يا «موسى» هل يصبغ ربك ؟

فقال : اتقوا الله . فناداه ربه : يا دموسى ؛ سألوك هل يصبغ ربك فقل : نعم ، أنا أصبغ الألوان : الاحمر ، والابيض ، والاسود ، والألوان كلها من صبغتي .

فانزل الله على نبيه : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » أهـ (١١) .

قال الله تعالى : ﴿ سَيْقُولُ السَّفْهَاءُ مِن النَّاسِ هَا وَلاَهُمْ عَن قِلْتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلَ لِلَّهُ الْمَضْرُوقُ وَالْمَغْرِبُ يَهِدِي مَن يُشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطَ مُستَقَيمِ (٤٢٦) وَكَاذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَشَةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهِدًاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَمَلْنَا الْقَلْةُ الْتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمْ مَن يَتَبِعُ الرُسُولُ مِعْن يَنقلبُ عَلَى عَقْبِيّهُ وَإِن كَانتُ لَكَبِيرةً إِلاَ عَلَى اللّذِينَ هَذَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُصِيعَ إِيَّانَكُمُ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوكٌ رَحِيمٌ ﴾ آية وقد ١٤٢-١٤٣

سببا نزول هاتين الآيتين :

 ♦ أولا : أخرج دابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الدلائل ٩ عن ١ ابن عباس ، رضي الله عنهما ت ٣٨هـ .

قال : «صرفت القبلة عن الشام : أي بيت المقدس : . إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله ﷺ :

ورفاعة بن قيس ، وقردم بن عمرو ، وكعب بن الأشرف ، ونافع بن أبي نافع ، والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف ، والربيح بن أبي الحقيق ، وكنانة بن أبي الحقيق ، فقالوا له : يا ومحمد ، ماولالا عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم اتك على ملة «ابراهيم» ودينه ، ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك ، وإنما يريدون فتنته عن دينه ، فانزل الله : «سيقول السفهاء من الناس ، إلى قوله تعالى : « إلا لتعلم من يتبع الرسول عن ينقلب على عقيبه ؛ (ه. (٢٠).

<sup>\*</sup> ثانيا : أخرج ( ابن سعد ، وابن ابي شيبة ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جد ١/٩٥٢

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ /٢٦٢

داود في ناسخه ، والترمذي ، والنسائي وابن جرير ، وابن حيان ، والبيهقي في سنته ، .

عن ﴿ البراء بن عازب ﴾ رضى الله عنه ت ٢٦هـ :

دان النبي ﷺ کان اول ما قدم المدینة نزل علی آخواله من الانصار ، وأنه صلّی إلی بیت
 القدس سبعة عشر شهرا و کان بعجبه أن تكون قبلته إلى البیت الحرام .

وإن أول صلاة صلاها . إلى البيت الحرام ، صلاة العصر ، وصلى معه قوم . فخرج رجل ثمن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة .

فداروا كما هم قبل البيت الحرام . فم انكروا ذلك ، وكان الذى مات على القبلة قبل ان تحول قبل البيت الحرام رجالاً أو قتلوا فلم ندر ما نقول فيهم . فانزل الله :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعِ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ البقرة : ١٤٣ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَّاءَ فَلُمُولِيَئُكَ فِيلَةٌ تُرْضَاهَا فَوَلَ وَجُهْكَ شَطَرَ الْمَسْجِد الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرُهُ وَإِنْ الدِينِ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّرُ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بَعَافِلَ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ آية رقم ١١٤

سبب نزول هذه الآية :

۱۴ آخرج و الترمذى ، والنسائى ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والدار قطنى ، والبيهقى و عن دالبيهقى و عن دالبراء بن عازب و رضى الله عنه ت ٦٠ هـ قال : و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو ببت المقدس سبعة عشر شهرا ، وكان يحب أن يصلى نحو الكمية ، فكان يرفع راسه إلى السماء . قائزل الله :

﴿ قد نرى نقلب وجهك في السماء ﴾ . فوجه نحو الكعبة " أهـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِن شَمَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجُّ النِّيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جَنَاحَ عَلَيْهُ أَنْ يَطُوُّفَ بَهِمَا وَمَن تَطُوُّ عُ خُبِرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۖ ﴾ آية رقم ١٥٨.

سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) انظر : تغسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /٢٦٠ (٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٦١

\* آخرج دعبد بن حَمَيْد ، والبخارى ، والترمذى ، وابن جرير ، وابن آبى داود في المساحف ، وابن آبى حاتم ، والبيهقى » .

عن (أنس بن مالك ) رضى الله عنه ت ٩٣ هـ :

أنّه سُفل عن «الصُّفا والمروة » قال : كنا نرى انهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام امُسكنا عنهما . فانزل الله :

«إِنَّ الصُّفا والمروة من شعائر الله، الآية ١هـ (١١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنَ بَعْدِ مَا بَيِّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولِنَكَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعُنُونَ ﴾ آية رقم ١٥٩

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج دابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن دابن عباس ، رضى الله عنهما ت ٦٦ه :

قال : دسال معاذ بن جبل ، آخو بني سلمه ، و وسعد بن معاذه آخو بني الاشهل ، و وخارجه بن زيد، اخو الحرث بن الحزرج .

نفرًا من أحبار يهود : عن بعض ما في التوراة .

فكتموهم إياه ، وأبوا أن يخبروهم . فأنزل الله فيهم :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ ﴾ الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَاوِ وَالْفَلْكِ الَّتِي تَحْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفُعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاء مِنْ مَاءَ فَأَحَيَّا بِهِ الأَرْضِ بَعْدَ مُوْتِهَا وَبَثْ فِيها مِن كُلِّ دَائِمٌ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسُّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيات لَقُوْمٍ يَعْقَلُونَ ﴾ آية رقم ١٦٤

سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى جـ ١ / ٢٩١ وأسباب النزول للواحدى صـ ٤٩ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٢٤

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٥ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٤

\* أخرج ١ ابن أبي حاتم ، وابن مردوية ، عن ١ ابن عباس ،

رضى الله عنهما ت ٣٦هـ قال : قالت قريش للنبى ﷺ : وادع الله أن يجعل لنا (الصفا) ذهبا نتقُوى به على عدونا .

فاوحى الله إليه : إلى معطيهم فأجعل لهم الصفا ذهبا ولكن إن كفروا بعد ذلك علميتهم عذايا لا اعذبه إحداً من اتعالمين . فقال : رب دعنى وقومى فادعوهم يوما بيوم . فاتول الله هذه الآية : و إنّ في خلق السموات والارض) ١هـ (١٦)

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِبِلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا مِلْ نَتْبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَفْقُلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ آية رقم ١٧٠

سبب نزول هذه الآية ؛

\* آخرج ( ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ٤ عن (ابن عباس ٤ رضى الله عنهما ت هـ :

قال : دعا رسول الله ﷺ اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته .

فقال له و رافع بن خارجة ، ومالك بن عوف ٤ : بل نتبع يا د محمد ٥ ما وجدنا عليه آباهنا فهم كانوا أعلم بالخير منا . فاتزل الله في ذلك : ٤ وإذا قبل لهم اتبعوا ما انزل الله ١ الآية ١هـ (١٦).

عَالَ الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِه ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَكَ مَا يَاكُنُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلا يُرَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١٧٤

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ( الثعلبي ) عن ( ابن عباس ) رضى الله عنهما ث ٦٨ هـ .

قال: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود ، وعلمائهم : كانوا يصبيون من سفلتهم الهدايا والفضل ، وكانوا يرجون ان يكون النبي المبعوث منهم . فلما يعسث الله ومحمدًا ، م الله من غيرهم خافروا نعساب ماكلتهم ، وزوال رياستهم ، فعمدوا إلى صفة النبسي ومحمد، م المفضوها ، فعمدوا البي صفة النبسي ومحمد، م المفضوها ، فعمروها ، شم الخرجوهما إلههم وقالوا : هذا نعست النبسي البذي يخرج في آخر الزمان لا

<sup>(</sup> ١ ) أنظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٩٩ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٣٠٦ وأسباب النزول للشبخ القاضي ص ٢٥

يشبه نعمت هذا النبي . فإذا نظر السفلة إلى النعت المغير وجدوه مخالفا لصفة النبي دمحمد؛ فلم يتُبعوه .

فأنزل هذه الآية «إن الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، ١هـ (١١) .

قال الله تعالى : ﴿ لِيْسَ الْمِرَ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمُشَرِقِ وَالْمَمُوبِ وَلَكِنَّ الْمِرْ مَنْ السَّمِ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمَرُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمُدُونَ بِعَهْدِهُمْ إِذَا عَامَدُوا وَالْمَالِدِينَ فِي النِّأْسَاءِ وَالصَّرُاءِ وَحِينَ الْمَالِمِ وَأَنْهَا لَا لِينَ وَالْمُدُونَ بَعَهْدِهُمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي النِّأْسَاءِ وَالصَّرُاءِ وَحِينَ الْمَالِمِ وَأَنْهَا اللّهِينَ صَدْوَا وَأَوْلَكَ مُمْ الْمُتَقِينَ فَعَ آلِهَ وَقَمْ ١٧٧

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج دعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن النذر ٥ عن وقتادة بن دعامة ٥ ت ١١٨هـ في قوله تعالى : دليس البرّ ٤ الآية : قال : ذكر لنا أن رجلا سال النبي ﷺ عن والبر.»

قانول الله هذه الآية . فدعا الرجل فتلاها عليه ، وقد كان الرجل قبل الفراتش إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن ومحمدا ، عبده ورسوله ثم مات على ذلك يرجى له في خير . قانول الله :

ء ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، .

وكانت البهود توجَّهت قبل المغرب ، والنصاري توجهت قبل المشرق . د ولكن البُر من امن بالله، الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتَلَى الْحُوُّ بِالْحُو وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْنَى بِالْأَنْنَى فَمَنْ عَلَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَمْرُوفِ وَآوَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَلِكَ تَحْفَيفُ مَن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابً لِّالِيمٌ ﴾ آية روقم،١٧٧

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ١ ابن أبي حاتم ١ عن ١ صعيد بن جبير؟ ت ٩٥هـ

 <sup>(1)</sup> انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ / ٣٠٩ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ٢٥ وأسباب النزول للواحدى ص ٥٦

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جد ١ / ٢٠ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٦

قال : دحين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء ٤ .

فلم ياخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا فكان أحد الحين يتطاول على الآخر في العدة والاموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى بالعبد من الحر منهم، وبالمرأة من الرجل منهم . فنزل فيهم : و يايها الذين إمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبذ والأنثى بالأنثى » : وفلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة .

فانزل الله : ﴿ النفس بالنفس ﴾ المائدة : ٥٠ .

فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد : رجالهم ونساؤهم في النفس وما دون لنفس .

وجعل العبيد مستوين في العمد : النفس وما دون النفس رجالهم ونساؤهم ١ ١هـ (١١) .

قال الله تعانى : ﴿ أَحِلُّ لَكُمْ لِلَهُ الصِيَامِ الرَّفُكُ إِلَىٰ يَسَائِكُمْ مُنْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَسُمُ بِاسٌ لَهُنْ عَلَمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنتُم تَخَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآن باشروهُن وابتغوا مَا كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يَتَيْسُ لَكُمْ الْخِيْطُ الأَبْيِضُ مَن الْخَيْطُ الأسود من الفَجْرِ ثُمُّ أَتَمُوا الصِّبَامَ إِلَى النَّيلُ وَلا تَبَاشُرُوهُنُ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِد تَلْكَ حُدُودُ اللَّهُ فَلا تَقْرُبُوهَا كَذَلَكَ يُبِينُ اللَّهُ آيَاتِ للنَّاسِ لَعَلْهُمْ يَشُونَ فِي آيَة وقَم ١٨٧

سبب نزول هذه الآية :

\* أولا : أخسرج اعبسه بن حميسه ، والبخساري ، والنسحاس فسي ناسخه ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي في سننه ، عن البراء بن عازب ، رضي الله عنه ت ٦٢هـ .

قال : واصحاب النبي على إذا كان الرجل صائما فحضر الإنطار فنام قبل أن يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يمسى وإن «قيس بن صرمة » الانصارى كان صائما ، فكان يومه ذلك يعمل في أرضه ، فلما حضر الإنطار اتى امراته فقال : هل عندك طعام ؟ قالت : لا ، ولكن أنطلق فاطلب لك .

فغلبته عينه فنام . وجاءت امرأته فلما راته نائما قالت : خيبة لك أنحت ؟ فلما انتصف النارغشي عليه .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جد ١/ ٣١٦ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٦

فذكر ذلك للتبي ﷺ فنزلت هذه الآية :

واحل لكم ليلة الصيام الرفث ، إلى قوله تعالى : و من الفجر، ففرحوا بها فرحا شديدًا، هـ(١).

\* ثانيا : آخرج الآئمة : « آحمد ، وابن جرير ، وابن للنفر ، وابن أبى حاتم بسند حسن » عن المحب بن مالك » رضى الله عنه قال : « كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام ، والشراب ، والنساء حتى يفطر من الفد» .

فرجع دعمر بن الحطاب ، وضى الله عنه من عند النبى ﷺ ذات ليلة وقد سهر عنده ، فوجد امرأته قد نامت ، فايقظها وأرادها فقالت : إنى قد نمت .

نقالت : ما نمت ثم وقع عليها . وصنع « كعب بن مالك ، مثل ذلك .

فغذا و عمر بن الحطاب ، وضي الله عنه إلى النبي الله عنه الله أنكم كنتم تختانون انفسكم ، الآية (هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُواَلَكُمْ مَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوالَى النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ١٨٨٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ١٤ ابن أبي حاثم ﴾ عن ﴿ سعيد بن جبير ١ ت ٩٥ هـ

فى قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلُ ۗ يَعْنَى بِالْظَلَّمْ .

وذلك أن دامراً القيس بن عابس ، وعبد أن بن أشرع الخضرمي ، اختصما في أوض . وأراده امرؤ القيس ، أن يحلف .

ففيه نزلت : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطُلُ ﴾ ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهْلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بَأَن تَأْنُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَاتَقُوا اللّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ آية رقم ١٨٨

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٥٦

<sup>(</sup>٢) انظر : تقسير الدر المنثور للسيوطي حـ ١ /٧٥٣

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جد ١ / ٣٦٧ واسباب النزول للواحدى ص ٥٥ واسباب النزول للشيخ القاضى ص ٢٨

### سببا نزول هذه الآية :

\* أولا : أخرج د ابن عساكر، عن ابن عباس، رضى الله عنهما ت ١٨ه.

فى قوله تعالى : ويستلونك عن الاهلة ، قال : نزلت فى ومعاذ بن جبل ، وثعلبة بن غنمة ، وهما رجلان من الانصار :

قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو ويطلع دفيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتّى يعظم ويستوى ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدقّ حتّى يعود كما كان، لا يكون على حال واحدة؟

فنزلت : 3 يستلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ؟ : في محل دينهم ، ولصومهم ، ولفطرهم ، وعدة نسائهم ، والشروط التي تتنهي إلى أجل معلوم " ١هـ ١٦٪ .

\* ثانيا : أخرج ١ البخاري ، وابن جرير، عن ١ البراء بن عازب ، ث ٢٢ هـ

قال : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره .

فانزل الله : 1 وليس البر بان ثاتوا البيوت من ظهورها ؛ الآية ١هـ (٢) .

نال الله تعالى : ﴿ الشُّهُرُ الْحَرَاهُ بِالشُّهْرِ الْحَرَامُ وَالْحَرُمَاتُ فِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيكُمُ فَاعْتَدُوا عَلِيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعْ الْمُشْيِنَ ﴾ آية رقم ١١٤

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ١٤ ابن جرير ، عن ٥ ابن عباس، رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمراً في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت ، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذى القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل ، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين واقصّة الله منهم . نولت هذه الآية :

﴿ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ﴾ ١ هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : تغسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /٣٦٧

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الدر النثور للسيوطي جد ۱ / ۳۱۸ وانظر: اسباب النزول للواحدي ص ٥٦ وانظر: اسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٩

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جد ١ / ٣٧٢ انظر: اسباب النزول فلشيخ القاضي ص ٣٠ انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٥٥

قال الله تعالى : ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهَلَّكَةَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ آية وقم ١٩٠

سبب نزول هذه الآية :

 أخرج دعبد بن حميد ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، والبغوى في معجمه ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ٤ .

عن «الضُّحاك بن أبى جبيرة ، : أن الأنصار كانوا ينفقون في سبيل الله ويتصدقون ، فأصابتهم سيئه فساء ظنهم وأمسكوا عن ذلك . فانول الله تعالى :

ة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة ، ١هـ (١) .

غال الله تمانى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلّا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضَتُمْ مَنْ عَرَفَاتَ فَاذْكُرُوا اللّهُ عِندَ الْمُشْمَرِ الْحَرَامُ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذاكُمْ وَإِنْ كَتُتُم مِنْ قَلِيهُ لَمِنَ الصَّالِينَ ﴾ آية رقم ١٩٨

سبب نزول هذه الآية :

خرج الأثمة : «البخارى ، وابن جرير ، وابن المنفر ، وابن ابى حاتم ، والبيهقى فى سننه ،
 عن ه ابن عباس ا رضى الله عنهما ت ٦٨هـ .

قال : كانت : عكاظ ، وسجنة ، وذو المجاز ، أسواقا في الجاهلية ، فتاثموا أن يتجروا في الموسم، فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك ، فنزلت :

اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ٥ . في مواسم الحج " ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ قُمُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَامْسَتْغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ آية رقم ١٩٦

#### سبب نزول هذه الآبة :

\* آخرج الاقمة : ٥ البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، ولهن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وأبو نعيم فى الدلائل ، والبيهقى فى سننه ، عن (عائشة أم المؤمنين ﴾ رضى الله عنها ت ٥٨هـ .

<sup>( )</sup> إنظر : تفسير الذر المتثور للسيوطي جد ١ / ٣٧٤ واسباب النزول للواحدي ص ٩ ٥ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢١

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تقسير الدر المنثور لمسيوطي جـ ۱ / ٤٠٠ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٦ انظر : اسباب الدول للواحدي ص ٦٤

قالت : كانت قريش لإمن دان دينها يقفون (بالمزدلفة) وكانوا يسمون (الحُمُس) وكان سالر العرب يقفون بعرفات ، فلما جاء الإسلام امر الله تعالى نبيه 避 ان ياتى (عرفات) ثم يقف بها ، ثم يفيض منها ، فذلك قوله تعالى : و ثم افيضوا من حيث افاض الناس ٤ ١هـ (١٦)

قال الله تعالى : ﴿ فَإِفَا قَصَيْتُهُ مِنَّاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهُ خَلَيْكُو كُمْ آيَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُ ذَكُرُا فَهِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رُبِّنَا آتَنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خُلاقِ وَمَنْهُم مُن يَقُولُ رُبِّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةُ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةُ وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ( 3 أُولِئَكُ لَهُمْ نَصِيبٌ مَمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴾ آيات رقم ٢٠٠ ـ ٢٠ - ٢٠٠

سبب نزول هذه الآيات :

\* أخرج دابن أبي حاتم ، عن د ابن عباس، رضي الله عنهما ت ٦٨هـ .

قال : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون : اللهم اجعله عام غيث ، وعام خصب، وعام ولاد حسن ، ولا يذكرون من امر الآخرة شيئا . فانزل الله فيهم :

﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِّيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ﴾ .

ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون :

﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِبَا عَدَابَ النَّارِ ﴾ :

قانزل الله فيهم : ﴿ أُولئكُ لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ، ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ يَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْهِ وَهُو آلَكُ اللَّهِ عَلَىهِ مَا آية وقد ٢٠٠٤

سبب نزول هذه الآية :

اخرج وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ؛ :

عن دالسُّدُّى إسماعيل بن عبد الرحمن، ت ٢٧٠هـ في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَعِجِيكُ قوله ﴾ الآية : ٢٠٠٤

قال : نزلت في والاخنس بن شريق، وكان حليفا و لبني زهرة ،

اقبل إلى النبى ﷺ (المدينة) وقال : جئت أريد الإسلام ، ويعلم الله أنى لصادق . فاعجب النبى ﷺ ذلك منه ، فذلك قوله : وويشهد الله على ما في قلبه » .

(١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٨٠٤ انظر : اسباب النزول للواحدي ص ٦٥

(٢) انظر : تقسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /١٧ ؛ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٣

ثم خرج من عند النهى ﷺ فعر بزرع لقوم من المسلمين [وحُمُر ] فاحرق الزرع، وعقر الحمر . فانزل الله تعالى :

﴿ وَإِذَا تُوكُنِي سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُمُسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لا يُعْبِ الفَسَادَ ﴾ البقرة : ٢٠٥ ، ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسُهُ الْبِتْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ آية وقم ٢٠٧

### سبب نزول هذه الآية :

ابن سعد ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وأبو نعيم فى الحلية ، وأبن عساكر، عن اسعيد بن السيب، ت ٩٤هـ

قال : أقبل (صهيب بن سنان) مهاجراً نحو النبى تلخة فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتثل ما فى كنانته ثم قال : يا معشر قريش قد علمتم أنى من أرماكم رجلا ، وأيم الله لا تصلون إلى حتى أرمى بكل سهم فى كنانتى ، ثم أضرب بسيفى ما بقى فى يدى فيه شىء ، ثم افعلوا ما شئتم ، وإن شئتم دللتكم على مالى ، وقنيتى بمكة وخليتم سبيلى . قالوا : نعم .

فلما قدم على النبي تلخة قال : «ربيح البيع ، ربيح البيع ، ونزلت : ﴿ وَبِنَ النَّاسِ مِن يُشْرِي نَفْسَهُ إيغاء مَرضاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوَفْهُ بِالْعِبَادِ ﴾ (٢٠ .

قال الله تعاليي : ﴿ يَا أَتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةُ وَلاَ تُشْبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَلَوْ فَهِينٌ ﴾ آية رقم ٢٠٨

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ٥ ابن جرير، عن ١ عكرمة مولى ابن عباس، ت ١٠٥هـ

في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ إِمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَّمُ كَافَةً ﴾ :

قال : نزلت في د تعلية بن صعير المازني ، وعبدالله بن سلام ، وابن يامين ، وأسد واسيد ابني كعب ، وسعيد بن عمرو ، وقيس بن زيد ، كلهم من يهود ، قالوا : يا رسول الله يوم السبت يوم كنا تعظمه فدعنا فلنسبت فيه ، وإن النوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها باللهل . قنبلت الآية ، ۲ (۲۰ ) .

 <sup>(1)</sup> انظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي جد ١ / ٤٣٧ انظر: اسباب النزول للواحدي ص ٦٦ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي. ص ٣٣

 <sup>(</sup>٣) انظر: تغسير الدر المنتور لنسيوطي جـ ١ / ٤٣٣ انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٦٨ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٤

قال الله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِيْمُ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثْلُ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَيُّهُمُ الْبَاَسَاءُ وَالصَّرَّاءُ وَزَلْزِلُوا حَتَىٰ يَقُولَ الرِّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُ اللَّهَ ٱلا إِنْ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ آية رقم ٢١٤

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ٤ عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ٤

عن و قتادة بن دعامة ، ت ١١٨ هـ في قوله تعالى : وأم حسبتم ، الآية ٢١٤ قال : نزلت في يوم الاحزاب :

أصاب النبي عَلَيْ يومنذ واصحابه بلاء ، وحُصر " ١هـ (١) .

قال الله نعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّهُوْ الْحَرَامُ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالُ فِيهِ حَبِيرٌ وصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكَبَرُ عَبَدُ اللَّهَ وَالْفِشَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَقَلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمْ حَتَىٰ يُرْدُرُكُمْ عَن دِيبِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرِتَدِهُ سَكُمْ عَن دِيبه فَيَمَّ وَهُو كَافِرٌ قَالُولُنَكُمْ حَبْطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَأُولِيْكَ أَصَاحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهاً خَالدُونَ ﴾ آية رقم ٢١٧

سبب نزول هاتين الآيتين :

خ أخرج دابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والبيهقي في سننه بسند صحيح ، عن
 دجندب بن عبدالله ،

عن النبي ﷺ : ( أنه بعث رفطاً وبعث عليهم دأبا عبيدة بن الجراح ؛ أو ( عبيدة بن الحرث ) غلما ذهب لينطلق بكي صبابة إلى رسول الله ﷺ فجلس وبعث مكانه 2 عبنالله بن جحش ؟ وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حي بيلغ مكان كذا وكذا ، وقال : 8 لا تكرهن أحداء على السير معك من اصحابك ؛ فلما قرأ الكتاب استرجع وقال : سمعا وطاعة لله ولرسوله ، فخيرهم الخبر وقرًا عليهم الكتاب ، فرجع رجلان ومضى يقيتهم ، فلقوا دابن الحضرمي 9 فقتلوه ، ولم يدروا ذلك اليوم من رجب أو جمادي الثانية ، فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام ، فاترال الله تعالى :

### ﴿ يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ﴾ الآية .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المشور للسيوطى جـ ١/ ٣٦٦ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ٣٤ انظر: أسباب النزول للواحدى ص ٦٨

فقال بعضهم : إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم أجر .

فانزل الله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ إِمَوا والذِينَ هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم ﴾ 1 هـ <sup>(١)</sup> .

قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَعَلَغُ لِلنَّاصِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفَعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفَقُونَ قُلِ الْعَقْرُ كَذَلَكَ يَبَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَقَكِّرُ وَنَ ﴾ آية رقم ٢١٩

#### سببا نزول هذه الآية :

♣ اولا : آخرج الاثمة : دابن أبى شبية ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، والترمذى وصححه ، والنساش ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وإبن النذر ، وابن أبى حاتم ، والتحاس فى ناسخة ، والخيام وصححه ، والنبهقى ، والضياء المقدسي فى المختارة ،

عن ٥ عمر بن الخطاب ٤ رضي الله عنه ت ٢٣هـ أنه قال :

اللهم بين لنا في الحمر بيانا شافيا ، فإنها تذهب المال والعقل .

فنزلت : ﴿ يستلونك عن الخمر والميسر ﴾ التي في سورة البقرة .

فدعى «عمر» رضى الله عنه فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا . فنزلت الآية التي في سورة النساء :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةُ وأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ النساء: ٤٣.

فكان منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى : لا يقربن الصلاة سكران . فدعى «عمر» رضى الله عنه فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا . فنزلت الآيتان فى سورة المألدة رقم ، ٩ . ٩ ، فدعى «عمر» فقرئتا عليه فلما بلغ : «فهل أنتم منتهون» رقم ٩١ قال «عمر» «انتهينا أنتهينا» ١ هـ (٢٠).

ته ثانيا : آخرج دابن إسحاق ، وابن ابى حام و عن دابن عباس و رضى الله عنهما ت ٦٦هـ : دان نفرا من الصحابة حين آمروا بالنفقة في سبيل الله اتوا النبي عليه فقالوا : إنا لا ندرى ماهذه النفقة التي آمرنا بها في آمرالنا فما ننفق منها ؟ فانزل الله تعالى : ﴿ ويستلونك ماذا ينفقون قل العفو ﴾ :

<sup>(</sup> ۱ ) انظر : تفسير الدر المشور للسيوطي حـ ١ /٤٤٨ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٥ انظر : اسباب النزول للواحدي ص ٦٩ ( ٣ ) انظر : تفسير الدر المثور للمسيوطي جـ ١ / ٥٠ ؟

وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به ، ولا مالا ياكل حتى بتُصدُّق عليه ؛ . ر(١) .

قال الله تعالى : ﴿ فِي اللَّذَيْنَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصَارِحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخالطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصَلِّحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَنكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ آية وقد ٢٢٠

سبب نزول هذه الآية :

\$ آخرج ( أبو داود ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، والبيهقي في سنته ، عن (ابن عباس، رضي الله عنهما ت ١٩٨هـ .

قال : لما انزل الله : ﴿ وَلا تَقُوبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ الإسراء : ٣٤ .

و﴿ إِنَّ الذَّينِ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليَّتَمِي ظَلْمًا ﴾ الإسراء : ١٠ .

انطانی من كان عنده ينيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه ، فجعل يفضل له الشميء من طعامه فيجلس له حتى ياكله او يفسد فيرمى به . فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فانزل الله : و ويسئلونك عن اليتمى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ، :

فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَنكَحُوا الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكة وَلُو أَعْجِبَتكُمُ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا وَلَقِيلًا مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك وَلَوْ أَعْجِبَكُمْ أَوْلَئِكَ يَدُعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهَ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةُ وَالْمَغْفُرةَ بِإِذْنِهِ وَيَبَيِنُ آيَاتِهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَمَانَكُ وَنَ ﴾ آية وقد ٢٠١

سببا نزول هذه الآية :

\* أولا : أخرج ( ابن أبي حاتم ، وابن المنذر ٥

عن ومقاتل بن حيان؛ ٣ . ١١ هـ قال : نزلت هذه الآية في دايمي مرتد الغنوى ا استاذن النبي على عناق ) ان يتزوجها وكانت ذا حظ من جمال ، وهيي مشركة ، ودابو مرتد؛ يومئذ مسلم قفال : يارسول الله : إنها تمجيني . فانزل الله :

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ ١ /٥٣ ٤ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٥

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير الدر المنبور للسيوطي حـ ١ /٥٥٦ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٦ انظر : اسباب النزول للواحدي ص ٧٧

# ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلاَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ﴾ ١هـ (١١).

\* ثانيا وأخرج والواحدى ، عن وأبي مالك ، عن وأبن عباس ه رضى الله عنهما في هذه الآية : ولامة مؤمنة خبر من مشركة » : قال تزنت في وعبدالله بن رواحة » وكانت له أمة سوداء ، وأنه غضب عليها لظمها ، ثم إنه فرع فاتي التي تلك فاخره خرها ، فقال له التي تلك : ماهي يا عبد الله ؟ قال : قصوم » وتصلى ، وكسن الوضوء ، وتشهد أن لا إله إلا الله وأمك رسول الله . فقال : يا عبد الله هذه مؤمنة . فقال وعبد الله » : والذي بعثك بالحق لاعتقها ولا تزوجها فعمل . فطعن علمه نام من المسلمين وقالوا : نكح أمة . وكانوا بريدون أن يتكحوا إلى المشركين ويتكحوهم رغبة في أحسابهم ، قانول الله :

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ، ٢هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُرَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَظْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهُرُنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنْ اللّهَ وَيُحبُّ النَّمْتَظَهْرِينَ ﴾ آية رقم ٢٢٢

#### سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج الألمة: " احمد ، وعبد بن مُحَيِّد ، والندارمى ، ومسلم ، وابو داود ، والترمذي ، وابن ابي حام ، والنحاس في ناسخة ، وابن ابي حام ، والنحاس في ناسخة ، وابن حيان ، وابن ابي حام ، والنحاس في ناسخة ، وابن ابن وابن ابي حيان ، والنها إذا وابن ابيهقي في سننه "عن انس بن مالك" رضي الله عند ت ٩٣ هـ : " أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ، ولم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت . فضمًا رسول الله عَلَيْ هو ويسئلونك عن الحيض قل هو اذى أه الآية نقال رسول الله عَلَيْ « وناليون أن واصنعوا كل شيء آلا النكاح" .

فيلغ البهود فقالوا : مايريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه ، فجاء أثميد بن حضير ، وعبّاد بن بشر" فقالا : يارسول الله إن البهود قالوا : كذا وكذا افلا تجامعهن ؟ فنقير وجه رسول الله ﷺ حَتِي ظننا أن قد وَجد عليهما ، فخرجا فاستقبلهما هدّيّة من لين إلى رسول الله ﷺ فأرسول الله عَلَيْه الله عَلَيْهما " ) هـ ( ؟ ) .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جد ١/٥٥٨ انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٧٤

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير المدر المنتور للسيوطي جد ١ / ٥٩ ٪ انظر : اسباب النوول للواحدي ص ٧٥ انظر : اسباب النوول للشيخ القاضي ص ٣٦

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ١٠ / ٤٦١ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٧

نال الله تعانى : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شَيْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَقُوا اللّه وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشَر الْمُؤْمِينَ كِي آيَة وقع ٢٢٣

سبب نزول هذه الآية :

ه آخرج " ابن ابی شبیة ، وعبد بن ُحَبَید ، والبخاری ، وابو داود ، والترمذی ، والنسائی ، وابن ماجة ، وابن جریر ، وآبو نُعیم فی الحلیة ، والبیهقی فی سننه " عن جابر بن عبدالله" رضی الله عنهما ت ۷۷ هـ ،

قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امراته ممن خلفها في قُبلها ثم حملت جاء الولد أحول . فنزل قول الله تعالى :

﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم ﴾ 1 هر (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ تُجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا وَتَتَقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاس واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ آية وقم ٢٢٠

سبب نزول هذه الآية:

\* قال " أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى " ٢١٥ هـ :

نزلت هذه الآية في "عبدالله بن رواحة" رضى الله عنه كان بينه وبين خَنه على آخيه "بشير بن النعمان الانصاري" شيء فحلف "عبدالله" أن لا يدخل عليه ، ولا يكلمه ، ولا يصلح بينه وبين خصمه ، وإذا قبل له فيه، قال : قد حلفت بالله أن لا إفعل فلا يحل لى إلا أن تبر بيمين ، قانزل الله هذه الآية" ١هـ(٢).

قال الله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَقَاتَ يَتَرَبُّصُنَ بِالنَّهُ مِهِنْ فَلافَةً قُرُوءٍ وَلا يَجِلُّ لَهُنَّ أَن يكتَّمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ لِهِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّمَنَّ فِي ذَلكَ إِنْ أَرَادُوا إصَلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ اللّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ ذَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٢٨

سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) انتظر: تفسير ألدر المنثور للسيوطى حـ أ /٤٦٧ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٣٧ انظر: اسباب النزول للراحدي صـ ٧٧

<sup>(</sup>٢) انظر : تقسير البغوى جـ ١ / . . . ٢ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٣٧

اخرج "أبو داود ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى سننه" عن "اسماء بنت يزيد بن السكن
 الانصارية "قالت : 'طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عُدة ، قاتل المطلقة عُدة ،
 قاترل الله حين طلقت المُدة للطلق : "والمطلقات يتربصن بالفسهن ثلثة قروء"

فكانت أول من انزلت فيها العّدة للطلاق" ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ الطُّلاقُ مُرَّقَانَ فَإِمْسَاكُ بِمِمْرُوفَ أَنْ تَسْرِيحٌ بِإَحْسَانُ وَلا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُلُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا ٱلاَّ يُقِيمَا حُدُوثَ اللَّهَ فَإِنْ خَفْتُمْ ٱلاَّ يَقِيماً حُدُودَ اللَّه فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيمَا أَفَعَدْتُ بِهِ تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمُ الطَّالُمُونَ ﴾ آية رقم ٢٦٨

سبب نزول هذه الآية :

\* أولا : أخرج الترمذي ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في سننه من طريق "هشام بن عروة" عن أبيه :

أن عائشة أم المؤمنين "رضى الله عنها ت ٥٨ هـ قالت : "كان الرجل يطلق امراته ماشاه الله ان يطلقها ،وهي امراته إذا ارتجعلها وهي في العدة وإن طلقها مائة مُرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامراته : والله لا أطلقك فتبيني ، ولا آويك أبدا ، قالت : وكيف ذلك ؟ قال " أطلقك، فكلما هُمت عدتك أن تنقضى راجعتك ، فذهب المراة حتى دخلت على وعائشة أم المؤمنين؛ فأخبرتها.

فسكنت عائشة حَنى جاء النبي ﷺ فاخيرته ، فسكت النبي ﷺ حتى نزل القرآن :

﴿ الطلاق مُرتان فإمساك بعروف أو تسريع بإحسان ﴾ • قالت دعائشة ؛ فاستانف الناس الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يطلق " ١ هـ (٢) .

ه ثانيا : آخرج د ابن جريره عن د ابن ُجَرَيج عبدالملك ابن عبدالعزيز ه ت ١٥٠ هـ قال : نزلت هذه الآية فى د ثابت بن قبس، وفى د حبيبة ه وكانت اشتكته إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ : د ترَّدِين عليه حديقته ؟

قالت : نعم ، قدعاه النبي عَلَيْ فذكر له ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ ٤٨٩ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٣٨

فقال : وبطيب لى ذلك ؟ • قال (تُنعم، قال وثابت، : قد فعلَت. فنزل قول الله تعالى : ﴿ وَلا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأخُلُوا مِمَا آتَيْتُمُوهُمْ شَيَّا إِلاَّ أَن يَخْلُهُ الاَّ يَعَلِمُ حُدُوذَ الله ﴾ الآية ، هـ (١) .

نال الله تعالى ؛ ﴿ فَإِنْ طَلْقُهَا فَلا تَعَلَّ لُهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرُهُ فَإِنْ طَلْقَهَا فَلا جَنَاحً عَلَيْهِما أَنْ يَشَرَاجُهَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودَ اللّهِ يَشِيغًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [نقر قرج ٣٠٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج د ابن المنذر، عن ه مقاتل بن حُيان، ت ١١٠ هـ

قال : نولت هذه الآية في وعائشة بنت عبدالرحمن بن عنيك النضري كانت عبد او واعة بن وهب بن عنيك العضري كانت عبد او واعة بن وهب بن عنيك العضري الله المن المنها الله وهب بن علام وهب بن الزبير القرشي الخطائها ، فاتت اللبي الله فقالت له : أنه قد مسلم ، فقال النبي على قالت له : أنه قد مسلم ، فقال : كذبت بقولك الأول فلم الصدقك في الاخر ، فلبلت حتى تحضل النبي فلى قالت له : أنه قد مسلم ، فقال : كذبت الأول فله الصدقك في الاخر ، فلبلت حتى تحضل النبي فلى قال له : لا تحقل قالل له : لا ترجم الي الأول فله عنه الله عنه الت عمر فقال له : لا ترجم الي الله عنه الت عمر فقال له : لا ترجم الي المناسبة على الله عنه الت عمر فقال له ا : لن أثبتين بعد هذه المرة لا وحملك فضعها وكان له عنه تنكح ؤوجا غيره في : فيجامعها ، فإن طلقها للا تخال له من بعد حتى تنكح ؤوجا غيره في : فيجامعها ، فإن طلقها بعدا المحاسلات الهدار ) . هدار ) .

تال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَأَقْتُمُ النَّسَاءَ فَلِلْفَنَ أَجَلُهُنَ فَأَمْسَكُوهُنَ بِمَعْوُوفَ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُوفِ وَلا تُمْسَكُوهُنَ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ نَصْمَهُ وَلا تُتَحذُوا آيَاتِ اللَّه هُزُوا واذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةُ يَعْظَكُمْ بِهَ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنْ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ آية وقع ٢٢٠

أسباب نزول هذه الآية :

\* أولاً : أخرج أبن جربر، وابن أبي حام أمن ابن عباس "رضى الله عنهما تـ ٦٨ هـ قال : كان الرجل يطلق امراته ثم يراجعها قبل انقضاء عُدتها ، ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها ، فانزل الله : ﴿ وَإِنَّا ظَلْقُتُمُ النِّسَاءَ فَيَلَعَنَّ أَجَلَهِنَّ فَالْسِكُوهُنَّ بِهِمْوُوفَ أَوْ سُرِحُوهُنَّ بعشرُوفِ ولا تُمْسَكُوهُمْ صَرَارًا لَمُعَنَّولِ ﴾ ١ هـ (٣٠).

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٤٩٩ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ٧٦

 <sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ألدر المنثور للسيرطي جـ ١ / ٥٠٥ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٣٩

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المثور للسيوطي جد ١ / ٨٠٥

البناء: اخرج أبن جرير، وابن النفر عن ألسندى اسماعيل بن عبدالرحمن "ت ١٢٧ هـ قال: إن التهنت عبدالرحمن "ت ١٢٧ هـ قال: نزلت هذه الآية في رجل من الانصار أيدّعى "ثابت بن بسار" طلق امراته حتى إذا انقضت عدّتها إلا يومين او ثلاثا ، راجعها ، ثم طلقها ، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة اشهر يضارها ، فائرل الله تعالى :

## ﴿ وَلا تُمْسَكُوهُنَ صَرِأُوا لِتَعْتَدُوا ﴾ ١ هـ (١) .

\* ثالثاً : أخرج "ابن المنذر ، وابن أبي حاتم" عن "عبادة بن الصامت" قال : كان الرجل على عهد النبى ﷺ بقول للرجل" زوجُتك ابنتى ، ثم يقول : كنت لاعُبا ، ويقول : قد اعتشُت ويقول: كنت لاعبا ، فانزل الله : "ولاتخذوا آيات الله هزوا" :

فقال رسول ﷺ : " ثلاث من قالهَن لاعًبا ، اوغير لاعب فهن جائوات عليه : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح " ١ هـ ٢٠ ).

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلْقَتُمُ النِّسَاءَ فَلِلْهُنَ اَجَلَهُنَّ فَلا تَعْطُلُوهُنَّ أَنْ يَعْكِحْنَ أَزُواجَهُنُ إِذَا تَرَاضُواْ بَيْنَهُم بِالْمَمُووف ذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ صَكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخرِ ذَلِكُمْ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهِرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ٢٣٣

#### سبب نزول هذه الآية :

ه أخرج الأئمة : " البخارى ، وعبدين حميد ، والوداود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جربر ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم ، والبيهقى من طرق عن " معقل بن يسار " قال : كانت لى أخت فاتانى " ابن عم" لى فانكحتها إياه ، فكانت عنده ماكانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة ، فهويها ومويته ، ثم خطبها مع الخطاب تقلّت له : يالكم اكرمتك بها وزوجتكما فطلقتها ثم جئت تخطيها ، والله لاترجع إليك أبدا ، وكان رجلا لاياس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع اليه، فعلم الله حاجته اليها ، وحاجتها الى بعلها ، فائزل الله تعالى : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجاهن فلاتعضاؤهن أن يتكحن أزواجهن" .

قال " معقل من يسار" : فنى نزلت مده الآية ، فكفرت عن يمينى وانكخيها إياه" ، هـــ(٣) . قال الله تعالى : ﴿ مَن ذَا اللَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا فَيُصَاعِفُهُ لَهُ أَصْعَافُا كَفِيرةً وَاللَّهُ يُقْبِضُ وَيِشْصُطُ رُ إِلَيْهِ تُرْجُمُونَ ﴾ آية رقم ٢٤٠

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المتثور للسيوطي حـ ١ - ٨ . ٥ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صــــ ٠

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ١ - ٩ . ٥ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صــــ ٤٠

 <sup>(</sup>٣) انظر : تفسير ألدر المنثور للسيوطي حـ ١ - ١٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٤٠

#### سبب نزول هذه الآية :

اخرج " أمن المنذر ، وامن أبي حام ، وامن حبّان في صحيحه ، والبيهتي في "شعب الايمان"
 عن "ابن عمر" رضى الله عنهما ت٥٦ هـ قال : لما نزلت :﴿ مَثْلُ الدِّينَ يُنِقَفُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ
 كَمْثُلُ حَبَّة أَنْبَتْتُ مَبْلُم سَنَابِلَ كِهِ الآية : سورة البقرة – ٢٦٦ .

قال رسول ﷺ : ٤ رُب زد أمنى ، فنزلت ﴿ مَن ذا الذي يقرض الله ترضا حسنا فيضاعقه له أضعافا كثيرة ﴾ . قال : د رُب زد أمنى ، فنزلت : ﴿ إِنَّمَا يُولِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ سورة الزمر - ١٠ ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي اللَّهِينَ قَدَ تُبَيِّنَ الرُّشُدُ مِن الْغَيْ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوت وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الرِّنْقِي لا انفِصامَ لِهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٥٦

# سبب نزول هذه الآية :

♦ آخرج "عبد بن ُحميد" عن "عبدالله بن عبيدة" " أن رجلا من الانصار من "بنى سائم بن عوف ؟ كان له إبنان تنصرا قبل أن يبعث النبى صلى الله عليه وسلم ، فقدما المدينة في نفر من آهل دينهم يحملون الطعام ، فرآهما أبوهما فانتزعهما وقال : والله لا أدعهما حمي يسلما ، فابيا أن إسلام ، فقال : بارسول الله أيدخل بعض الناز وأنا أنظر ؟ فائزل الله تعالى : "لا إكراه في الذين" الآية ، فخلى سبيلهما " ١ هـ (٢).

تال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِن طَيَبَاتِ مَا كَسَبَّتُمْ وَمَمَّا أَخْرِجُنَا لَكُمْ مَنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُسْفُقُونَ وَلَسَّمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَيِّ حَمِيدٌ ﴾ آية رقم ٢٦٧

#### سبب نزول هذه الآية :

أخرج " ابن أبى شيبة ، وعبد بن حميد ، الترمذى وصححه ، وابن ماجة ، وابن جربر ، و
 ابن المنذر ، و ابن أبى حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، البيهقى فى سننه "عن البراء بن
 عازب" رضى الله عنه ت ٢٣ هـ فى قوله تعالى : " ولائيموا الحبيث منه تنققون" ،

قال : نزلت فينا معشر الاتصار كنّا اصحاب ُنخل ، كان الرجل ياتى من نخله على قدر كثرته وقّلته ، وكان الرجل ياتى بالقنو والقّنوين فيعلقه فى المسجد ، وكان أهل الصّفة ليس لهم طعام ،

(١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ١ – ٥٥٥ انظر اسباب النزول للشبخ الفاضي ص٤١

 ( ۲ ) انظر : تفسير ألدر المنبور للسيوطى حـ ١ – ٥٨٣ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٤٦ انظر : اسباب النزول للواحدى صــ ٨٦ فكان احدهم إذا جاع اتى النّنو فضريه بعصاه فيسقط البسر والنّمر ، فياكل ، وكان ناس مُّمن لا يرغب فى الخير ياتى الرحل بالنّبو فيه الشيعى ، والحَّفش ، وبالنّبو قد انكسر فيعلقه فائزل الله : يابها الذين امنوا انفقوا من طبيت ماكسيتم الاية : المعنى : لو أن احدكم أهدى إليه مثل مأأغطى لم ياخذه إلا عن اغماض ، وحياء ، قال : فكنا بعد ذلك ياتى احدنا بسائح ماعداد " ( هد ( ) .

قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُفِقُونَ أَمُوالُهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَّنِيةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبَهِمْ وَلا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ آية رقم ٢٧:

## سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج "عبدالرّزاق ، وعبديني ّحميد ، و اين جرير ، واين المنذر ، واين المبي حاتم ، وابن عسام عسام معسام عساكر من طريق " عبدالوهاب بن مجاهد" عن آيته ، عن " ابن عباس " رضى الله عنهما ت ٦٨هـ نني قوله تعالى : و الذين يُطفُون أمُوالُهُم باللّهُل واللّهُار سراً وعَلايدٌ ﴾ :

قال : نزلت في "علَّى بن ابي طالب" رضي الله عنه ت ٤٠ هـ

كانت له أربعة دراهم فانفق بالليل درهما ، وبالشهار درهما ، وسُّرا درهما ، وعلانية درهما " ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ الرِّيَّا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ۲۷۸

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرح " ابن جرير ، ابن المنذر ، و ابن أبي حاتم" عن " السُّدى اسماعيل بن عبدالرحمن " ت ١٢٧ هـ في قوله تعالى " يابها الذين عامنوا اتقوا الله وذروا مايقي من الربوا" الاية :

قال : نزلت هذه الآية في "العباس بن عبدالطلب : ورجل من من بني المغيرة" كانا شريكين في الجاهلية بسلفان في الربا الى ناس من "ثقيف" من "بني ضمرة" وهم "بنو عمرو بن عمير" فجاء الاسلام ولهما أموال عظيمة في الربا ، قائرل الله :

# ﴿ وَفَرُوا مَابِقِي مِنِ الرِّبُوا ﴾ ١ هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ألدر المنثور للسيوطي حـ ١ - ٦١٠ انظر: أسباب النزول للواحدي صـ . ٩

<sup>(</sup>٢) أنظر : تفسير الدر النثور للسيوطي حـ ١ – ١٤٢ انظر : اسباب النزول للواحدي صـــ ٤٤

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسبوطي حـ ١ -- ١٤٦ انظر : أسباب النزول للواحدي صــ ٩٦

أم ولله الحد والشكر اسباب التزول في سروة النفرة ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة ال عمران أسال الله الحي القيوم ذا الحلال والاكرام دوام النوقين أنه مسيع مجيب .

# سورة آل عمران

نال الله تعالى : ﴿ قُل لِلْدِينَ كَفَرُوا سَتَغَلَّبُونَ وَتُعشَّرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَهَادُ ① قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَتَنِينِ النَّقَقَا فَقَدَّ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ بَرَوْلَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْفَيْنِ وَاللَّهُ يُؤِينَدُ بَنْصُرُوهُ مِن يَشَاءً إِنَّ فِي ذَلْكَ تَعْبَرُهُ لأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ آية رقم ١٢- ١٣

سبب نزول هاتين الآيتين :

\* آخرج " ابن إسحاق ، و ابن جرير ، والبيهقي في الدلائل " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ١٨ هـ :

قال الله تعالى : ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّه لِيَحُكُمْ بَيْتُهُمْ ثُمَّ يَتَرَكَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُمْ قَالُوا أَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مُعْدُرُدُات وَغَرِّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَقَرُونَ ﴾ آية رَفع ١٢ - ٢٤

سبب نزول هاتين الآيتين :

\* اخرج " ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن المُنذر ، و ابن أبي حاتم" عن " ابن عباس" وضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : دخل رسول الله ﷺ [بيت المدارس] على جماعة من يهود فدعاهم الى الله . فقال له : " التعمان بن عمرو ، والحرث بن زيد" : على أي دين انت يا "محمد" ؟

قال: "على مَلَة" أبراهيم" عليه السلام ودينه" قالا: فإن أبراهيم" كان يهودُيا". فقال لهما (١) لقط: تفسير الدر المشيور فلسيوطي حـ ٢/ ١٦ انقط: أساب التول للواحدي ص١٠٠ انظر: أسباب التول

النظر . تصنير الدار المسور تصنيوهي جد ٢٠٠٠ المعر . اصب النزون فواصدي على ٢٠٠ النظر . المبتب النز للشيخ القاضي ص13 رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قَهُلُما إلى التوراة فهى بيننا وبينكم" فابيا عليه . فأنزل الله تعالى: " اتم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتب" إلى قوله تعالى : " وغُرهم في دينهم ماكاتوا يفترون" ١ هـ ١٧) .

قال الله تعالى : ﴿ لا يَتَخَدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَالَةِ بِينَ أُولِياءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءِ إِلاَّ أَنْ تَتَقُوا مَيْهِمْ تَقَاةً وَيُحَدِّرُكُمُ اللّهَ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمُصِيرُ ﴾ آية رقم ٢٨

سبب نزول هذه الآية :

 اخرج "ابن اسحاق ، وابن جربر ، وابن أبي حام" عن "ابن عباس" وضى الله عنهما ت ۱۸۸ قال : كان "التُجاج بن عمرو" حليف "كعب بن الأشرف ، وابن أبي الحقيق ، و قيس بن زيد" قد بطنوا بنفر من الانصار ليفتنوهم عن دينهم .

فقال " رفاعة بن المنذر ، وعبدالله بن جبير ، ومعد بن خيشمة " لأولئك النفر : اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود واحذروا مباطنتهم لايفتنوكم عن دينكم قابي قاولئك النفر . قائرل الله فيهم : ﴿ ﴿لا يُتَّخِذُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرِينَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ رقم ٢٩ ١ هـ (٢).

قَال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِيكُمُ اللَّهُ وَيَغَيْرُ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ آية رقم ٣٠

سبب نزول هذه الآية :

ع أخرج أبن جرير ، وابن المنذر من طريق أبي عبيدة الناجي " عن "الحسن البصري" ت ١١٠هـ قال : قال اقوام على عهد رسول ﷺ :

والله يا "محمد" إنا لنحّب ربنا . فانزل الله تعانى :

﴿ قُلْ إِنْ كُنتِم تَحْبُونَ اللَّهُ فَأَتَبْعُونَى ﴾ الآية ١ هـ (٦) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ آية رقم ٥٠

(١) انظر: تفسير الدر المشور للسيوطى جـ ٢ - ٢٤ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى جـ ٤٧ انظر : أسباب النزول للواحدى جـ ٢ - ١

 ( ۲ ) انظر: تفسير ألدر المشور للسيوطي جـ ٣ - ٣٨ انظر: أسباب النزول للراحدي ص٤٠١ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٧٤

( ٣ ) انظر: تفسير آلذر المنتور للسيوطى جـ ٧ - ٣٠ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضى صــــ ٤٧ انظر: اسباب النزول للراحدي صـــ ١٠٥

### سبب نزول هذه الآية :

★ اخرج "ابن جرير . وابن إي حاتم" عن " ابن عباس" رضى عنهما ت ٦٨ هـ " أن رهطا من " الم غيران" قدارا على النبي ﷺ وكان فيهم " ألسيد ، والعاقب" قفالوا له : ماشانك تذكر صاحبنا ؟ قال : « من هو ٤٤ قالوا: «عيسى» تزعم أنه عبدالله " آجل إنه عبدالله .

قالوا : فهل رايت مثل عيسى او انبئت به ؟ ثم خرجوا من عنده فجاءه "جبريل" عليه السلام فقال : قل لهم إذا اتوك آزه مثل عيسى عند الله كمثل آدم" ١ هـ (١) .

نال الله تمالى : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمْ تُحَاجُونَ فِي إِيْرَاهِيمَ وَمَا أَنْوَلَتَ التَّوْرَاةُ وَالإَعْبِلُ إِذَّا مِنْ يَعْدُهِ أَفَلاَ تَعْلَمُونَ ﴿ هَا أَنْتُمْ هَوْلاءِ حَاجَبَتُمْ فِيهَا لَكُم بِهِ عَلْمٌ فَلَمَ تُحَاجُونَ فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ بِهَ عَلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآنتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴿ آلَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيَّا وَلا نَصْرَانِيَّا وَلَكُنْ كَانَ حَنِيفًا مُسلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ آلَ وَلَى النَّامِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النِّي رُالَّذِينَ آمِنُوا وَاللَّهُ وَلَيُ النُوفُسِينَ ﴾ آيات وقع ١٥ - ١٠

### سبب نزول هذه الآيات :

♦ آخرج "أبن إسحاق ، و ابن جرير ، والبيهقي في الدلائل" عن "أبن عباس" رضى الله عنهما
 ت ٦٨ هـ قال : اجتمعت رفصارى نجران ، وأحبار يهود) عند رسول الله ﷺ فتنازعوا عنده :

فقالت الأحيار: ماكان ابراهيم الآ يهودُيا . وقالت النصارى: ماكان إبراهيم إلا نصرانيا . فانزل الله فيهم :

﴿ يَا أَهْلُ الْكِتَابِ لِمْ تُعاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ إلى قوله : ﴿ والله ولَى المؤمنين ﴾ ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلا يَنظُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرةِ وَلا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَرَمُ الْقَيَامَةِ وَلا يَرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

### سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج عبدالرزاق : وسعيد بن منصور ، واحمد ، وعبدبن عُميد ، والبخارى ، ومسلم ، وابوداود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حام ، والبيهقى في الشعب "

 <sup>(1)</sup> انظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي جـ ٢ – ٦٦ انظر أسباب النزول للشيخ القاضي صـــ ٤٨ انظر أسباب النزول للواحدي ص٦٠١

 <sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جد ٢ - ٢٧ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صد ٤٨.

عن "ابن مسعود" رضي الله عنه ت ٣٢ هـ

قال : قال رسول ﷺ : " من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقى الله وهو عليه غضبان" .

قال "الاشعث بن قيس" : قُمي – والله – كان ذلك : بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقُدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال في رسول الله عَلِيَّة : " ألك بينة " ؟ قلت : لا ,

نقال لليهودى: "أحلف" فقلت: يارسول الله أَذْن يحلف فيذهب مالى . فانزل الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمُهِدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ قَمْنًا قَلِيلاً ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَيْشَرَ أَنْ يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِحَابُ وَالْعُكُمْ وَالنَّبُوَةُ ثُمْ يَقُولَ للنَّاسِ كُونُوا عَبَادًا لِي مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا تَلْدُسُونَ ۞ وَلاَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا الْمَلاقِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيْلُمُرُكُم بِالْكُفْرِ بِعَدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ آية وقه ٧٠ ـ ٨٠

سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج " ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهتي في الدلائل " عن أبن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٦ هـ

قال : قال أبو رافع القرظي" حين اجتمعت الاحبار من اليهود والنصاري من أهل نجران عند رسول الله علله .

ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا "محمد" أن نعبدك كما تعبد النصارى "عيسى بن مريم" عليه السلام؟

فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له :الرئيس : أو ذاك تريد منا يا "محمد" ؟ فقال رسول الله ﷺ : "معاذ الله أن تُعيد غير الله ، أو نامر بعيادة غيره ، ماياذلك بعثنى الله ، ولايذلك أمرنى". فاتول الله فى ذلك من قولهمنا :

﴿ مَاكَانَ لَبُشُرَ أَنْ يَؤْتِيهِ اللَّهِ الكِتَابِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ بعد إذْ أنتم مسلمونَ ﴾ ١ هـ (٢) .

<sup>(</sup> ۱ ) انظر : نفسير الدر المنظور للسيوطمي جـ٣ / ٧٨ انظر : اسباب الغزول للواحدي ص١١٦ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص٤٩

<sup>(</sup> ۲ ) انظر نفسير الدرّ المناور للسيوطى جـ ۳ / ۸۲ انظر : اسباب النزول للشبخ القاضى صـ ٤ \$ انظر : اسباب النزول للواحدى صـ ١٥ ا

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِآلِيَاتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ

ﷺ قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبُقُونَهَا عِرَجًا وَأَنتُم شُهِدَاءُ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ أَلِيلًا أَلْدِينَ آمَنُوا إِن تُطيعُوا فَوِيقًا مَنَ اللّٰهِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرِدُو كُم بَعْدًا إِنْهَانَكُمْ كَافُوينَ ﴾ آية رقم ١٠-١٠٠

## سبب نزول هذه الآيات :

\* أخرج " أن إسحاق ، وإنن جرير ، وإن المنذر ، وإين ابي حاتم ، وأبو الشيخ " عن " زيد بن اسلم" ت ١٢٠ هـ قبال : "مُرْ شباس بن قيس " وكان شيخيا قد عسيا في الجاهلية عظيم الكفر ، شبديد الفيضين على المسلمين ، شديد الحسد لهم ، على نفر من اصحاب رصول الله الكفر ، شبديد الفيضين على المسلمين ، شبديد الحسد لهم ، على نفر من اصحاب رصول الله من الالوس ، والحنزرج ، في مجلس قيد جمعهم يتحدثون فيه ، فقاظم ماراى من الفتهم ، فقاطب ماراني من الفتهم من العداوة في الجاهلية ، فقيال : قد اجتمع من العداوة في الجاهلية ، فقيال المناب معهم ، ثم ذكرهم يوم اقرار ، فالمريق فتي مأبيا معمم ، ثم ذكرهم يوم أواري وما فتيك ، وإنشدهم من يهسود قبال : اعمد إليهم قاجلس معهم ، ثم ذكرهم يوم (بعاث ) وماكان قبله ، وانشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الاشعار ، وكان يوم (بعاث ) يومنا اقتتلت فيه الأوس والخزرج . وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج فقعل ، فتكلم القوم عند أيني حارثة " من "الاوس" و "جبار بن صحر" أحد " بني سلمة " من "الخزرج" فقالا " ثمال أحدهما للماح موالله و رودنا الأن جدعة . وغضب الفريقال جميما وقالوا : قد فعانسا السلاح السلاح . موعدكم الظاهرة ، وانظاهرة : المرة وقضم التي كانوا عليها و إنضمت «الأوس» بعضها إلى بعض و «الخزرج» بعضها الى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية ،

فيلغ ذلك رسول الله تُلقَّ فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من الصحابة حَتى جاءهم فقال : "بامعشر المسلمين الله الله الدة بدعوى الجاهلية وانا بين اظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام ، واكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألف به بينكم ترجعون إلى ماكنتم عليه كفارا" ؟.

فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان ، وكيد من عدو لهم فالقوا السلاح ، وبكوا ، وعانق بعضهم بعضا ، ثم انصرفوا مع رسول الله ﷺ ، سامعين مطيعين ، وقد اطفا الله عنهم كيد عدو الله "شامل" وانزل الله في شان "شامل بن قبل" وماصنع : ﴿ قُلُ بِا أَهُلُ الْكِتَابِ لِمَ تَكَثَّمُونُ وَابَالِتَ الله إلى قوله : ﴿ وَمَا اللّٰهُ بِعَاقِلَ عَمَا تَعَمَّلُونَ ﴾ وانزل في " أوس بني قبطى ، وجبار بن صخر" ومن كالم معهما من قومهما اللذين صنعوا ماصنعوا : ﴿ فِيا أَيُّهَا اللّٰهِينَ آمَنُوا ﴾ إلى قونه ﴿ وارائنك لهم عذاب عقيمِها وقرم – ١٠ ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ نَيْسُوا سَوَاءُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَهَّةٌ قَاتَمَةٌ يَثَلُونَ آيَاتِ الله آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ( ٢٣٠٠) يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَرَانَ عَنِ الْمُنكَرِ ويُسارَعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰكُ مَنَ الصَّالِحِينَ ﴾ آية رقم ١١٠ـ ١١٠

سبب نزول هاتين الآيتين :

أبن أسحاق ، وابن النفر ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، والبيهقي في الدلائل عن أبن عباس رضى الله عنهما ٦٨ هـ

قال : لما اسلم "عبدالله بني سلام" رضى الله عنه ، و "ثعلبة بن سعيد" واسيد بن سعية ، واسد بن عبيد" ومن اسلم من يهود معهم .

فالسنوا ، وصَدقوا ، ورَغبوا في الإسلام ، قالت أحبار يهود ، وأهل الكفر منهم : ماآمن "بحمد" وتبعه إلا شرارنا ، ولو كانوا خيارنا ماتركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره .

فانزل الله في ذلك : ﴿ لَيْسُوا سُواءُ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَأُولُنكُ مَنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ١ هـ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِدُوا بِطَأَنَهُ مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وذُوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ النِّعْصَاءُ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْثِرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الآياتِ إِن كُشِهُ تَعْقَدُونَ ﴾ آية وقع ١١٨

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " أبن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، و ابن أبي حاتم " عن " أبن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود لما كان بينهم من الحوار، والحلف في الجاهلية.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي حـ ٣ - ١٠٣ ـ ١١٠ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صــ ٥٣ ـ ٢٥ انظر: المدرط و ٢٠ - ١٠٣ دانظ و الدرط الذر المدرط و ٢٠ - ١٠٣ دانظ و الدرط الذروط و ٢٠ - ١٠٣ دانظ و الدرط و ١٠ - ١٠ دانظ و الدرط و ١٠ دانظ و ١٠

<sup>(</sup> ٢ ) انظر: تفسير ألمدر المنتور للمسيوطي حـ ٣ - ١١٥ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صــ ٢ ٥ انظر: أسباب النزول للواحدي صــ ١٢ ٢

فانزل لله فيهم يتهاهم عن مباطنتهم تَخُوف الفتنة عليهم منهم : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمُوا لاتشخلوا بطانة من دونكم ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَنْ يُمِدُكُمْ وَيُكُمْ عِلَافَة آلاف مَنَ الْمَكَالِكُةَ مُنزَلِينَ [77] بَنَى إِنْ تَصِيرُوا وَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدُكُمْ وَبُكُم بِخَسْمَةَ آلافِ مِن الْمَلائِكَةَ مُسُومِينَ ﴾ آية رقم ١٢٠ ـ ١٢٠

سبب نزول هاتين الآيتين :

- اخرج (بن أبى شببة ، وابن جرير ، وابن المنفر ، وابن أبى حاتم عن "الشعبى عامر بن شراحيل ت ١٠٥ هـ : أن المسلمين بلغهم يوم أبدر أن "كرز بن جابر المحاري " يُمد المشركين فشق ذلك عليهم . فاترل الله تعالى : ﴿ إِذْ يَقُولُ لُلفُوْسِينَ أَانَ يُكْفِيكُمُ أَنْ يُبِعُكُمُ وَبُكُم يَفِلاق آلاف مِنَّ الفُلاكَةُ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ مسومِن ﴾ ١ هـ (١٠ ).

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يُتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنْهُمْ طَالِمُونَ ﴾ آية وقم ١٢٨

سبب نزول هذه الآية :

# أخرج "ابن أبي شيبة ، والأثمة : أحمد ، وعبد بن حُمِّيد ، والبخارى ، و مسلم ، والترمذى، والسخارى ، و مسلم ، والترمذى، والنسائى ، وابرن جرير ، وابن ألنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقى ، في الدلائل ً

عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ :

أن "النبي قُطِّة كَسِّرْت رباعيته يوم أحد ، وتُشِّع في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال : كيف يفلع قوم فعلوا هذا ببيَّهم وهو يدعوهم إلى ربهم " ؟ فانزل الله : ﴿ لَيُسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شُهِيَّةُ الآية 1 هـ (؟) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قِبَلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِل انقَلَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلْبُ عَلَى عَقَيْهِ فَلَن يَضِرُ اللّهَ شَيْناً وسَيْجَزِي اللّهُ الشَّاكِرينَ كِي آية .

<sup>(</sup> ١ ) أنظر: تفسير ألدر المنتور للسيوطي جـ ٢ - ١١٨ انظر: أسباب النزول للواحدي صــ ١٢٣ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صــــــ٣٠

 <sup>(</sup> ٢ ) انظر: تغسير الدر المثور للسيوطي حـ ٢ - ١٢٣ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـ٤ ٥

 <sup>(</sup>٣) انتظر: تفسير ألمدر المنتور للسيوطي جـ ٢ – ١٣٦ انتظر: أسباب التزول للشيخ القاضي صـ ٥٤ انتظر: أسباب النزول للراحدي صـ ١٤٤

### سبب نزول هذء الآية :

\* اخرج "بن المنذر" عن "كليب" رضى الله عنه قال: خطينا "عمر" رضى الله عنه فكان يقراً على النبر "آل عمران" ويقول: إنها أحداية ثم قال: تفرقنا عن رسول الله تلله يوم أحد. فصعدت الحيل فسمعت يهودًها يقول: 'فَتَل أمحمد". فقلت: الاسمع من يقول: 'فَتَل " محمد" الا ضريت عنقه، فنظرت فاذا رسول الله تلك والناس يتراجعون إليه، فنزلت هذه الآية: " وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل" ١ هـ (١٦).

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُواْ مَنكُمْ يَوْمُ الْتَقَى الْجَمْعَانُ إِنَّمَا اسْتَوَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ يَبعُشُ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَقَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَلُورٌ حَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١٠٠

#### سبب نزول هذه الآية :

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلْ يُومُ الْقِيامَةِ ثُمُّ تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسَ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ آيه رقم ١٦١

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبدين حميد ، و ابن جرير ، وابن المنذر" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٣٦٥. قال : "فَقَدْتُ قُطِيفَة حمراء يوم بدر مما "أصيب من المشركين فقال بعض الناس: لعّل النبي عَلَيْهُ اخذها .

فاتول الله : ﴿ وَمَا كَانَ لِيْنِي أَن يُغُلُّ ﴾ ١ هـ (٣) . عال الله تعالى : ﴿ وَلَا تُحْسِينَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبَهِمْ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٣ -١٤٣٠ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صــ ٥٥

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـــ ٢ - ١٥٧

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدرّ المثبور للسيوطى حـ٢ – ١٦١ انظر : أسباب النزول للواحدى صـ١٣٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صــــ ٦ ه

سبب نزول هاتين الآيتين :

- آخرج الاثمة: آحمد ، وعبد بنُّحميد ، وأبو داود ، وابن جرير ، وابن النذر ، والحاكم وصححه ، والبهقي في الدلائل :

عن "بن عباس" رضى الله عنهما ٦٨ هـ قال : قال رسول الله ﷺ: " ألا أصيب إخواتكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنّة ، وتأكل من ثمارها، وتأوى الى قناديل من ذهب معلّقة في ظل العرش ، فلماً وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم ، وحُسن مقيلهم ، قالوا : باليت إخواننا أيطلمون ماصنع الله لنا - وفي لفظ - قالوا : إنّا أحياء في الجّنة أنرزق . لقُلا يزهدوا في الجهاد ولايتكلوا عن الحرب ، فقال الله : "أنا ابلغهم عنكم" . فانزل الله تعالى :

﴿ وَلاَتَّحْسَبُنَ الَّذِينَ قَتَلُوا فَي سَبِيلَ اللَّهِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ١ هـ (١١) .

## سبب نزول هذه الآيات :

ته آخرج ابن إسحاق ، وابن جرير ، واليهقني في الدلائل عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال أخرج رسول الله ﷺ (لحمراء الاسد) وقد أجمع ابوسفيان "بالرجعة الى رسول الله ﷺ واصحابة ، وقالوا : رجعنا قبل أن نستاصلهم ، ألْكُرُن على بقيتهم .

<sup>(</sup>١) انظر: تضمير أقدر المشؤر للسيوطي جـ ٢ - ١٦٨ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٧٥ انظر: أسباب النزول للواحدي صـ ١٣٣

<sup>(</sup>٢) انظر : تقسير الذر المنثور للسيوطي جــ ٢ - ١٧٧ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صــ ٥٧

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ آية رقم ١٨١

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبن أبي حاتم من طريق" "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ۱۸ ه

قال : "أتت اليهود نبينا "محمد" ﷺ حين إنزل الله : ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرُضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ البقرة: ٢٤٥.

فقالوا: يا "محمد" افقير ربنا يسأل عباده القُرض "؟ فاتزل الله: 'لقد سمع الله قول الذين قالوا" الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى: ﴿ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمُ يَفْعَلُوا فَلا تحسبنهم بمفازة من العداب ولهم عداب أليم ﴾ آية رقم ١٨٨

\* أخرج الأئمة : " البخاري ، ومسلم ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن ابي حاتم ، والبيهقي في شعب الايمان" عن "أبي سعيد الخدري" رضى الله عنه : أن رجالًا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله عَلِيُّ الى الغزُّو تخلُّفوا عنه ، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله عَلِيُّهُ فإذا قدم رسول الله عَلَيْكُ مِن الغزو اعتذروا اليه وحلفوا ، و أحُّبوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا .

فنزلت : ﴿ لاتحسِّن الذين يفرحون بما أتوا ﴾ الآية ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خُلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتِ لأُولَى الأَلْبَابِ ﴾ آية رقم ١٩٠

سبب نؤول هذه الآية :

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه " عن " ابن عباس" رضي الله عنهما ت

قال : أنت قريش اليهود فقالوا : ماجاء كم موسى من الآيات ؟

قالوا: عصاه ، ويده بيضاء للناظرين .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسبوطي جـ ٢ - ١٨٦ انظر : أسباب النزول للشبخ القاضي صــ ٥٨

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ١٩١ انظر : أسباب النزول للواحدي صـ ١٤٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٠

واتوا النصاري فقالوا : كيف كان عيسي فيكم ؟ قالوا : كان يبرىء الاكمه والابرص ، ويحيى المرتى .

فاتوا النبي عَيُّكُ فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا . فدعا رَّبه فنزلت :

﴿ إِنْ فِي خَلِقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية .

فقال " ابن عباس" رضى الله عنهما : فليتفكروا فيها" ١ هـ (١) .

قال الله تمالى : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنكُمْ مَن ذَكَرِ أَوْ أَنشَى بَمْضُكُمْ مِنْ بَمْضَ فَاللّذِينَ هَاجِرُوا وَأَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَتُتلُوا لأَكْفَرَنَ عَنهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلأُدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحِيهِ الأَنْهَارِ ثُواَياً مِن عند اللّهِ وَاللّهُ عندةً خُسْنُ الظَّوَابِ ﴾ آية رقم ١٩٠

سبب نزول هذه الآية :

ه آخرج "سعيد بن منصور ، وعبد الرزّاق ، والترمذي ، واين جرير ، وابن المنذر ، وابن آبي حاتم ، والحاكم وصّححه"

عن "أم سلمة" رضى اله عنها قالت : " يارسول الله لا اسمع الله ذكر النساء في الهجرة يشيء. نزل الله :

﴿ فاستجاب لهم ربهم ﴾ الآية ١ هـ (١) .

نال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَثْوِلَ إِلَيْهِمْ خَلَشْمِينَ لِلَّهُ لا يَشْتُرُونَ بَايَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولِئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنَدْ رَقِهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعِ الْحِسَابِ ﴾ آية رقم ١٠١٠

سبب نزول هذه الآية :

أخرج "النسائي ، والبرّار ، وابن المنفر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه؛ عن " أنس بن مالك"
 رضى الله عن ٣٣ هـ

قال : لَما مات "النحاشي" قال رسول الله ﷺ : "صَلوا عليه" قالوا : يارسول الله نصلّي على عبد حبثي .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير ألدر المنبور للسيوطي جـ ٢ - ١٩٣ أنظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٠ انظر:
 أسباب النزول للواحدي صـ ١٤٢

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تعمير أندر المتور للسيوطي جد ٢ -١٩٧ انظر : أسباب النزول للواحدي صد ١٩٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صد ٦٠

فانزل الله : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الكُتُبِ لِمِنْ يَؤْمِنَ بِاللَّهُ ﴾ الآية ١ هـ (١٠) .

\* وثبت فى الصحيحين إن "النجاشي" لما مات نعاه النبي ﷺ الى اصحيايه وقال : "إن أخا لكم بالحبشة قد مات ، فصلوا عليه" فخرج إلى الصحراء فصلهم وصلى عليه " ١ هـ (٢٠ ).

## سورة النساء

قال الله تعالى : ﴿ وَاتُّوا الْبَيْتَامَىٰ أَمُوالُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّبِ وَلَا تَأْكُوا أَمُوالُهُمْ إِنَّىٰ أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ آية رقم ٢

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبي خاتم" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ

قال : إنَّ أجلا من ( غطفان ) كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم.

فلما بلغ البتيم طلب ماله فمنعه عنه . فخاصمه إلى النبي ﷺ فنزل قول الله تعالى : " وعانوا البتمي أموالهم" ١ هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَصْسِطُوا فِي الْيَعَامِيْ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَسَاء مُفْنِي وَثُلَاتُ وَرَبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواَحِدَةُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ آية رقم ؟

### سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج "سعيد بن منصور ، وعبدين ُحميد ، وابن جرير ، و ابن المنفر ، وابن أبي حاتم " عن "سعيد بن جبير" ت ٩٠ هـ قال بعث الله نبينا "محمدا" على والناس على أمر جاهليتهم إلا ان يُؤمروا بشيء وُبنهوا عنه . فكانوا يُسالون عن البتامي ولم يكن للنساء عدد ولا ذكر. فانزل الله تعالى : ﴿ وإنْ خَفتِم الا تقسطوا في البتامي ﴾ الآية وكان الرجل يتزوج ما شاء نقال: كما تخافون الا تعدلوا في البتامي خخافوا في النساء الا تعدلوا فيهن ، فقصرهم على أوبع" ، هـ (١٤).

( 1 ) أنظر : تفسير الدر المنتور للسيوطى حد ؟ - . . ٢ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضى صــــ ٦١ ( ٢ ) انظر : اسباب النزول للشيخ القاضى صـــ ٦٦

 (٣) انظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي جـ ٢ – ٢٠٧ انظر: أصباب النزول للشيخ الفاضي صـ ٦٢ انظر: أسباب النزول للواحدي صـ ١٤٢

( ؛ ) انظر : تقسير الدر المتتور للسيوطى جد ٣ - ٢٠٩ انظر : أسباب النزول للشيخ الفاضى صد ٦٢ انظر : أسباب النزول للشيخ الفاضى صد ٦٤٣

قال الله تعالى : ﴿ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدْقَاتِهِنْ نِحْلَةٌ فَإِن طِيْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مُونِنًا ﴾ آية رقم ؛

سبب نزول هذه الآية :

خاخرج "سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، و ابن جرير ، وابن المنفره وابن أبي حاتم "عن "عن "ابي صالح" .
 "إبي صالح" . قال : كان الرجل إذا زُوج أعته اخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك ،
 وزلت: ﴿ وَآتُوا النساء صدقاتُهن ﴾ ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مَمَّا تَرَكُ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنَسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا ثَرَكَ الْوَالِدَانَ وَالأَقْرِبُونَ مُمَّا قَلَ مُنْهُ أَوْ كَثَرَ نَصِيبًا مُفْرُوضًا ﴾ آية رقم ٧

سبب نزول هذه الآية :

﴾ أخرج "ابن أبي حاتم" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ :

إن أهل الجاهلية كانوا لأيُورُ ثون النساء ، ولا الولدان الصغارشينا ، ويجعلون الميراث لذوى الاسنان من الرجال فنزلت الاية : ﴿ للرجال نصيب تما ترك الوالدان والأقربون ﴾ الى قوله تعالى : ﴿ نصيبا مفروضاً ﴾ ١ هـ (٢ ) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا يَعِلُ لَكُمُّ أَن تَوْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْشُلُوهُنُّ لَتَنَدَّشُهُوا بِمُعْضِ مَا آتَيْتُسُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشْتَهُ مُنَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَر هَشُوهُنْ قَعْسَىٰ أَن تَكُرُهُوا شَيْئًا وَيَجْمُلُ اللَّهُ لَيْهُ خَيْرًا كُثِيرًا ﴾ آية رقم ١٩

سبب نزول هذه الآية :

الله أخرج الاثمة: "البخارى، وأبو داود، والنسائى، والبيهقى فى سننه، وابن جرير، وابن المنافذة و إبن جرير، وابن المنذر، وابن المنافذة من طريق "عكرمة" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هدفى قوله تمالى: ﴿ وَإِنا أَبِهَا اللهنِ آمنوا لايحل لكم أن ترقوا النساء كرها ﴾ : قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياء أخرى بامرأته: إن شاء بعضهم تروجها ، وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا الم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها .

فنزلت هذه الآية في ذلك ا هـ (١) ,

<sup>(</sup>١) انظر : تقسير ألدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٢١٧ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٦٣

<sup>( ً )</sup> انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جد ٢ – ٢١٨ انظر : اسباب النزول للواحدى ص ١٤٨ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٤

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَنكِيحُوا مَا نَكُحَ آيَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقَنَّا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾

سبب نزول هذه الآية :

♦ آخرج "ابن سعد" عن "محمد بن كعب القرظي" قال: "كان الرجل إذا توفي عن امراته كان
 ابنه احق بها: ان ينكحها إن شاء إن لم تكن أمة ، أو ينكحها من شاء .

فلمناً مات "أبوقيس بن الاسلت" قام اينه "محصن" فورث نكاح امراته ، ولم ينفق عليها ، ولم يورثها من المال شيئا .

> فَانَتَ النَّبِي عَلَيْكُ فَذَكُرُتَ ذَلَكَ لَه ، فقال : "ارجعى لعل الله ينزل فيِك شيئا" فنزلت : ﴿ وَلا تَنكحُورا مَا نَكَحَ آبَاؤَكُم مَنَ النَّسَاءِ الأَمَّا قَدْ سَلْفَ ﴾

ونزل قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ بِنَ آمَنُوا لا يَعِولُ لَكُمْ أَن قَرِنُوا النِّسَاءَ كَوْهَا ﴾ النساء : ١٩ حـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَعَمَّنُواْ مَا فَصَلَّا اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لَلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَنَنَ وَاسَأَلُوا اللَّهُ مِن فَصَلِّهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ آية وقع ٣٢

#### سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبدالرزاق ، وعبدين حميد ، والترمدى ، والحاكم ، وسعيد بن منصور ، وابن جرير ،
 وابن المنذر ، وابن ابى حاتم ، من طريق "مجاهد" عن "أم سلمة" رضى الله عنها انها قالت :
 يارسول الله تغزو الرجال ولانغزو ، ولانقائل فنستشهد ، وإنما لنا نصف المواث . فانول الله تعالى:

## ﴿ وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضَ ﴾ .

وأنزل فيها : ﴿ إِن المسلمين والمسلمات ﴾ الآية : الاحزاب - ٣٥ (٢) .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ – ٢٣٤ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ٦٥ انظر: أسباب النزول للواحدى ص١٥٠

<sup>(</sup>٢) انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطي جد ٢ - ٢٣٩ انظر أسباب النزول للشيخ القاضي صد ٦٥

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي حـ ٢ - ٢٦٦ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٦٦ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٦٦ انظر: اسباب النزول للماحدي صـ ١٥٤

تال الله تعالى : ﴿ الرِّجَالَ قُواْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَصَدًا اللّٰهُ بُعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِعَاتُ حَافِظَاتٌ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفظَ اللّٰهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نَشُرَرُهُنَّ فَعِظْرِهُنَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبغُوا عَلَيْهِنَّ سَيلاً إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَليًا كَبِيرًا ﴾ آية رقم ٢٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " ابن أبي حاتم" من طريق "أشعث بن عبدالملك" عن "الحسن البصري" ت ١١٠ هـ

قال : " جاءت امرأة الى النبي ﷺ تستعدى على زوجها أنه لطمها . فقال رسول الله ﷺ : "القصاص" قائرال الله : " الرجال قوامون على النساء" الآية .

فرجعت بغير قصاص ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ الذِينَ يَنْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالنَّخُلِ وَيَكَتَّمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فَضَلِهِ وَأَعْدَنَنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُنِفَقُونَ أَمُوالَهُمْ وَنَاءَ النَّاسَ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَلا بِالْمَيْرُمُ الآخِرُ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۞ وَمَاذًا عَلَيْهِمُ فَوْ آمَنُوا بِاللَّهُ وَالْمُومُ الآخِرُ وَأَنْفَقُوا مِمُّا وَنَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلَيمًا ﴾ آية وقم ٢٧ ـ ٣٤

سبب نزول هؤلاء الآيات :

♦ أخرج "ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن ابى حاتم "عن " ابن عباس " رضى الله
 عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : كان محردم بن يزيد" حليف "كعب بن الأشرف ، واسامة بن حبيب ، ونافع بن أبى نافع، وبحرى بن عمرو ، وُحيَّى بن أخطب ، ورفاعة بن زيد بن التابوت " ياتون رجالا من الانصار ينتصحون لهم فيقونون لهم : لاتفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها ، ولاتسارعوا في النفقة فإنكم لاتدرون مايكون ، فانزل الله فيهم : ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وكان الله بهم عليما ﴾ 1 هـ (٢) .

<sup>( )</sup> انظر : تفسير ألدر المنتور للسيوطي حد ٢ – ٢٧٠ انظر : اسباب النزول للواحدي ص ١٥٦ انظر : اسباب النزول للشيخ الفاشي صد ١٢

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ۳ – ۲۸۹ انظر : اسباب النزول للشبخ القاضي صـ ۱۹ انظر :اسباب النزول للواحدي صـ ۱۵۷

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا نَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُهَا إلاَّ عَابِرِي سَيلِ حَتَىٰ يَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَا حَدُ مُنكُمْ مِنَ الْغَالِطَ أَوْ لاَمْسَتُمُ النِّسَاءَ قَلَمْ تَجَدُوا مَاءَ فَتَيْمَمُوا صَعِدا طَيِّبَا فَامْسَحُوا بوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً عَفُورًا ﴾ آية رقم ؟:

سبب نزول هذه الآية :

الله اخرج "عبد بن حميد ، وأبو داود ، والترمذى وحسمه ، والنسائى ، وابن جرير ، وابن المذاذ ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن الله عنه ت ، ٤ هم قال المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه " عن على بن أبي طالب "رضى الله عنه ت ، ٤ هم قال : صنع لنا "عبدالرحمن بن عوف " طعاماً ، فدعانا ، وسفانا من الحسر ، فاخذت الحسر منا ، وصفرت الصلاة ، فقدمونى فقرأت : ﴿ قَلْ يَا إِنّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ ﴾ ﴿ وَنَحْنَ نَعْبِدُ مَا عَلَمْ عَلَيْ الْعَلَمْ وَنَ لَا أَعْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ ﴾ ﴿ وَنَحْنَ نَعْبِدُ مَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْ الْعَلَمْ وَنَ لَا أَعْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ ﴾ ﴿ وَنَحْنَ نَعْبِدُ مَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْ الْعَلَمْ وَنَ لَا أَعْبِدُ مَا تَعْبِدُ مِنْ عَلَيْ الْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَلَا يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبِدُ مَا يَعْلَمْ عَلَيْ الْعَلَمْ وَلَا يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبِدُ مَا يَعْلَى اللّهَ عَلَيْنَ اللّه تعالَى : .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مَنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الصَّلَالَةَ وَيُويدُونَ أَنْ تَصَلُّوا السَّبِيلِ 
﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ وَلَيْ وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِياً وَكُفَى بِاللَّهِ مَصِيبًا وَسَمَعً غَيْر مُسَمّعً اللَّهِ وَلَيْ وَكُونُ سَمِعًا وَعَصَيبًا وَاسْمَعُ غَيْر مُسَمّعً وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَلَلَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِيلَالِيلًا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِلَّالِيلُولُوا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سبب نزول هؤلاء الآيات :

\* أخرج " ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن ابي حاتم" عن "ابن عباس" رضى الله عنها ت ٦٨ هـ . قال : كان " رفاعة بن زيد بن التابوت" من عظماء اليهود ، إذا كلم رسول الله يُخَلِّهُ أُوى لسانه وقال : أرعنا سمعك يا "محمد" حتى نفهمك ، ثم طعن في الإسلام وعايه .

فائزل الله فيه : ﴿ أَلَمْ تَوْ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبٌ مِنَ الْكُتَبِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فلايؤمنون الا قليلاً ﴾ ١ هـ (٢) .

 <sup>(</sup>١) انظر: نفسير ألدر المتثور للسيوطى حـ ٢ – ٣٩٤ انظر: اسباب النزول للواحدي صـ ١٥٧ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٨

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : تغسير ألدر المشور للسيوطي جـ ٢ - ٣٠٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٦٩

قال النه تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَوْلَنَا مُصَادِقًا لِمَا مَعَكُم مَن قَبلِ أَنْ نَقَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرْدُهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْ نَلَعَتهُمْ كَمَّا لَعَنَّا أَصْحَابَ السُّبُّتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾ آية رقم ٧؛

## سبب نزول هذه الآية :

ه اخرج "اين اسحاق ، واين جرير ، وابن التذر ، وابن أبي حاتم" عن "ابن عباس" وضى الله عنهما ت ٦.٨ هـ .

قال : كلم رسول الله على وراساء من أحبار يهود منهم : "عبدالله بن صوريًا ، وكعب بن أسد" فقال لهم : " يامعشر يهود اتقوا الله وأسلموا ، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جنتكم به الحق" . فقالوا : ماتعرف ذلك "يامحمد" .

فانزل الله فيهم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ آمَنُوا ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ مَرْ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِنْتِ وَالطَّاعُوتِ
وَيَقُولُونَ لِللَّذِينَ كَفَرُوا هَوْلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا سِيلاً (② أُولِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
وَمَن يَلْمَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدُ لَهُ نَصِيراً (۞ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِن المُلْكِ فَإِذَا لاَ يُؤْمُونَ النَّاسَ نَقْراً

(亞) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصِيلُهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمِ الْكِتَابُ وَالْحَكُمَةُ
وَآتَيْنَا أَلْ إِبْرَاهِيمِ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ
وَآتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيماً ﴾ آيَّة وقيه ٤٠

### سبب نزول هؤلاء الآيات ؛

♣ اخرج أبن إسحاق ، وابن جرير" عن " ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : كان الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : كان الله بن خريس " ، وضطفان ، وبنى قريطة حيى بن أخطب ، وسلام بن أبى الحقيق، وأبورافح ، والرابيع بن أبى الحقيق ، وهودة بن قيس" قأما " هردة أ فمن بنى واثل ، . وكان سائرهم من "بنى النضير" فلنا قدموا على "قريش" قالوا : هؤلاء أحيار يهود ، وأهل العلم بالكتاب الأول فاسالوهم أدينكم خير أم دين " محمد" ؟

فسالوهم فقالوا: بل دينكم خير من دينه ، و أنتم أهدى منه ومَّمن أتيمه . فانزل الله فيهم: ﴿ أَلَم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتب ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ ملكا عظيما ﴾ ١ هـ (٢٠) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ ٢ - ٣٠٠ انظر : اسياب النزول للشيخ القاضي صـ ٧٠

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المتور للسيوطي جـ ٢ - ٣٠٧ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٧١

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ ثُرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ من قَبْلك يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت وقَدْ أُمرُوا أَن يَكُفُرُوا به ويُريدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضلُّهُمْ ضَلالاً بعيداً ﴾ آية رقم ١٠

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " ابن إسحاق ، وابن المنذر ، وابن أبني حاتم" عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٨هـ . قال : كان " الجلاس بن الصامت" قبل توبته ، و "معتب بن قشير ، ورافع بن زيد" كانوا يُدعون الإسلام ، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله تَقَلُّهُ ، فدعوهم إلى الكهَّانُ حَكام الجاهلية . فانزل الله فيهم : ﴿ أَلُم تُو إِلَى اللَّهِين يزعمون أنهم عامنوا ك الآية ( هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لا يَجدُوا في أَنفُسهمْ حُرَجًا مَّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلَيمًا ﴾ آية رقم ١٠

## سبب نزول هذه الآبة :

\* أخرج عبدالرزأق ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وابوداود ، والترمذي، والنسائي ، وابن ماجة ، والبيهقي" : أن " عروة بن الزبير" حَدث عن 'الزبير بن العُّوام": أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بُدرا مع رسول الله عَلِيَّ إلى رسول الله عَلِيُّ في سراح من الحُّرة كانا يسقيان به كلاهما النخل . فقال الانصارى : سُّرح الماء يمّر ، فابي عليه .

فقال رسول الله ﷺ : "اسق يا "زَبُير" ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الُجُدر ، ثم أرسل الماء إلى جارك".

واسترعى رسول الله عَلَيْ للزيبو حقه .

وكان رسول الله ﷺ قبل ذلك أشار على "الزبير" برأي اراد فيه السُّعة له وللانصاري . فلما احفظ رسول الله ﷺ الانصاري استرعى للَّزبير حقه في صريح الحكم .

فقال "الزبير" ماأحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : ﴿ فَلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾ الآية ١ هـ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ ـ ٣١٩ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٧٢

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدو المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٣٢٣ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٧٣ انظر : اسباب النزول للواحدي صد ١٦٨

قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَا كَتَبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرِجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعُلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعُلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدُ تَثْبِينًا ﴾ آية رقم ٦٦

سبب نزول هذه الآية :

♣ آخرج " ابن جرير ، وابن أبى حام ، عن "ألسّدى إسماعيل ابن عبدالرحمن" ت ١٣٧ ه. فى الآية قال : "أفتيخر" "ثابت بن قيس بن شماس" ورجّل من اليهود ، فقال اليهودى : والله لقد كتب الله علينا : أن اقتلوا أنفسكم ، فقتلنا أنفسنا . فقال " ثابت بن قيس " : والله لو كتب الله علينا : أن أقتلوا أنفسكم لقتلنا أنفسنا .

فأنزل الله في هذا ؛

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ نَشِيتًا ﴾ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرُّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَنَ النَّبِينَ وَالصَّدَيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رُفِيقًا ﴾ آية رقم ٦٩

سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج " ابن مردويه ، وابو نعيم في الحلية ، والضياء المقدسي في صفة الجَنة وحُسنة " عن "عائشة" أم المؤمنين رضي الله عنها ت ٥٥ هـ .

قالت : جاء رحل إلى النبي ﷺ فقال : يارسول الله إنك لاحب إلى من نفسى ، وإنك لإحب إلى من ولدى ، وإنهى لاكون فى البيت فاذكرك فما أصبر حتى اتى فانظر إليك وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت اتك إذا دخلت الجنة وفعت مع النبيين، وإنى إذا دخلت الجنة خشيت إن لا اراك . فلم يرّد عليه النبى ﷺ شيئا حتى نزل "جبريل" عليه السلام بهذه الآية : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالْوَمُولَ ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تمالى : هِ أَلَمْ قَرَ إِنِّى الَّذِينَ قِبلَ لَهُمْ كُفُّوا أَمْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآقُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِب عَلَيْهِمُ الْقَعَالُ إِذَا فَرِيقٌ مَتَهُمْ يَخْشُونُ النَّاسُ كَخَشْيَة اللَّهُ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتُ عَلَيْنًا الْقَعَالُ لَوْلًا أَخُرَّتُنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَنَاعُ الدُّنِيَا فَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمَن الْقُنِّى وَلا تَظْلُمُونَ فَيَعِلاً ﴾ آية رقم ٧٧

#### سبب نزول هذه الآية :

( ١ ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ -- ٣٢٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٧٤

( ٢ ) انظر : تفسير الدر المشور للمسبوطي جـ ٧ - ٣٢٥ انظر : اسهاب النزول للشيخ القاضي صد ٧٤ انظر : اسباب النزول للواحدين صـ ١٦٨٨ \* أخرج "النسائى، وابن جرير، وابن أبى حام، و الحاكم وصعّحه، والبيهقى، في سننه من طريق "عكومة" عن " ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ : "أن عبدالرحمن بن عوف، ه وأصحابًا له : أتوا النبي ﷺ فقالوا : يائي الله كنّا في عزُّ ونحُن مشركون، فلمّا آمناً صرّفا أذلّة . فقال : " أنى أمرّت بالعفو فلا تقاتلوا القوم" .

فلمًا حَوله الله الى المدينة أمره الله بالقتال فكُفُوا .

فانزل الله : ﴿ أَلُم تر إِلَى الذين قِيلِ لَهِم ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى: ﴿ وَإِفَا جَاءَهُمْ أَهُرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفُ أَفَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِنَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمِهُ اللَّذِينَ يَسْتَسِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاً فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبْعَتْمَ الشِّيطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ آية وقم ٨٣

## سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن حُميد ، ومسلم ، وإنن أبي حاتم من طريق "بن عباس" رضى الله عنهما عن "عمر بن الحفاب" رضى الله عنهما عن "عمر بن الحفاب" رضى الله عنه تـ ٣٦ هـ . قال : "كمّا اعتزل النبي عَلَي فساءه ، وخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصا ويقولون : طلق رسول الله عَلَي نساءه . فقمُت على باب المسجد فناديت باعلى صوتى : لم يطلق نساءه .

ونزلت هذه الآبة : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَفَاعُوا بِهِ ﴾ الآبة. فكنت انا استنبطت ذلك الامراه (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَنَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُّوا مَنْ أَصَلَّ اللَّهُ وَمَن يُصْلِلُ اللَّهُ فَلَن تَجَدُّ لَهُ سَبِيلًا ﴾ آية رقع ٨٨

## سبب نزول هذه الآية :

ه اخرج " ابن أبي شبية ، واحمد ، وعبدين ُحمَيد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن النذر ، والبيهقي ، في الدلائل عن " زيد بن ثابت" رضي الله عنه ت ه 4 هـ :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ٢ – ٣٢٨ انظر: أسباب النزول للواحدي صـ ١٧٠ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٧٤

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تَفْسِير ألَّدر المُنثور للسيوطي جـ ٢ - ٣٢٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٥٥

أن رسول الله ﷺ خرج إلى (أحد) فرجع ناس خرجوا معه ، فكان اصحاب رسول الله ﷺ فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم ، وفرقة تقول لا .

فانزل الله : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَتَيْنِ ﴾ الآية كلها.

فقال رسول الله على : "إنها طيبة وإنها تنفي الحبث كما تنفي النار خبث الفضة" ١ هـ (١) .

تال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنَا إِلاَّ خَطْنَا وَمَنْ قَلَ مُؤْمِنا خَطْنَا فَتَحْرِيرُ رَقَيْهَ مُؤْمِنةً وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَلَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ عَنُولُ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَ فَتَحْرِيرُ رَقِيَّةً مُؤْمِنةً وإِنْ كَانَ مِن قُومٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَاقَ فَدِيةٌ مُسْلَقَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ وَقَيْةً مُؤْمِنَةً فَمَن لُمْ يَجِدُ فَصِياًم شَهْرِينٍ مُتَنَافِعِينِ وَبَةً مَنْ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ آية 17

سبب نزول هذه الآية:

\* اخرج " أبن جرير " عن "عكرمة مولى ابن عباس " ت ١٠٥ هـ

قال : كان "الحرث بن بزيد بن نبيشة" من بنى عامر بن لؤى ، 'يعذب "عباش بن أبى بيعة" مع " ابى جهل" . ثم خرج مهاجرًا إلى النبى ﷺ . فلقيه "عباش" بالحرّة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر ، ثم جاء إلى النبي ﷺ فأخبره .

فنزلت : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنًا ﴾ الآية .

فقرأها عليه ثم قال له : "قُم فحرر" ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى :﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَوْاؤُهُ جَهِنَمُ خَالِدًا فِيهَا وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ آية رقم ١٢

سبب نزول هذه الآية :

أخرج " أبن أبي حاتم" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ في قوله تعالى : "ومن يقتل مؤمنا
 متعمدا فجزاؤه جهنم" قال : نزلت في "مقيس بن ضباية الكناني" :

<sup>(</sup>۱) انظر: نفسير ألدر المتثور للسيوطى جـ ٣ - ٣٤٠ انظر اسباب النزول للواحدى صـ ١٧١ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صــ ٧٥

مسيح ما ماني. ( ۲) نظر : قسير الدر التلور للسيوطى حـ ٢ – ٣٤٤ انظر : أسباب النزول للواحدى صـ ١٧٣ انظر : أسباب النزول للنيخ القاضى صـ ٧٩

وذلك أنه اسلم واخوه "هشام بن ضبابة" وكانا بالمدينة فوجد "مقيس" اخاه "هشاما" ذات يوم 
قتيلا . في الأنصار في (بنى النجار) فانطاق إلى النبى هذا خارب بذلك . فارسل رسول الله الله 
تتيلا من قريش من (بنى فهر) ومعه (مقيس) إلى (بنى النجار) ومنازلهم يومئذ بقباء : أن ادفعوا 
إلى ومقيس 8 قائل اخبه إن علمتم ذلك وإلا فإدفعوا إليه اللدية" . فلما جاءهم الرسول قالوا : السمع 
والطاعة لله وللرسول ، والله مانعلم له قائلا ولكن نؤدى اليه الدية . فدفعوا إلى (مقيس) مائة من 
الابل دية أخبه . فلما انصرف "مقيس" والفهركي راجعين من تباء الى المدينة وبينهما ساعة عمد 
مقيس" إلى "الفهركي" رسول الله تلك فقتله ، وارتد عن الاسلام ، وركب جَملا منها وساق 
البقية، ولحق بمكة فتول فيه قوله تعالى : -

﴿ وَمِنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعْمِدًا ﴾ الآية ١ هـ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِي صَبِيلِ اللَّهِ فَتَنَيْنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ الْقَيْ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا فَعَنَدُ اللَّه مَغَانَم كُتُم مِن قَبْلُ فَعَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَنِينُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ مِنا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴾ آية وقع ١٠

## سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج "البراً (، والدار قطني" عن " ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : "بعث رسول الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : "بعث رسول الله على سرية فيها ألقداد بن الأسود" فلما اتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقى رجل له مال كثير لم يبرح . فقال : اشهد ان لا إله إلا الله ، فاهوى إليه "المقداد بن الاسود" فقتله . فقال له رجل من أصحابه : اقتلت رجلا شهد ان لا إله إلا الله ؟ . والله لاذكرت ذلك للنبي على الله .

فلمًا قدموا على رسول الله ﷺ قالوا : يارسول الله إن رجلا شهد ان لا إنه إلا الله فقتله 'المقداد' . فقال: " أدعوا إلى المقداد' فقال : يامقداد اقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله ، فكيف لك بلا إله إلا الله غدا' ؟

فانزل الله : ﴿ وَيَلِيهِا الذِينَ عاصُوا إذا ضريتُم في سبيل الله ﴾ إلى قوله : ﴿ كَذَلَكَ كَسَمُ مِنْ قِبلَ ﴾ . فقال رسول الله ﷺ للمقداد : كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كَفَار .

<sup>(</sup> ١ ) انظر : تفسير ألدر للنثور للسيوطي جـ ٣ = ٣٤٩ انظر : أسباب النزول للواحدي صـ ١٧٤

فأظهر إيمانه فقتلته ، وكذلك كنّت تخفي إيمانك بمكة قبل " ١ هـ (١) .

تال الله تعالى : ﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ غَيْرٌ أُولِي الصَّرِرُ والْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَصُلَّ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمُولِلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاَ وَعَد اللهُ الْحُسْتَىٰ وَفَصَلُ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرا عَظِيمًا ﴾ آية رقم ١٠

## سبب نزول هذه الآية:

فقال : اللَّهِم إنِّي ضرير فرُّخص لي .

فأنزل الله : "غير أولى الضرر" .

فأمر رسول الله عَلى : كتابتها ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ نَوَقَاهُمُ الْصَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنّا مُستَضَعْفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةُ فُتُهَا جُرُوا فِيهَا فَأَوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ آية رقم ١٧

## سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج الأئمة : "البخارى ، والنسائى ، وابن جرير ، وابن المندّ ، وابن إمن حاتم ، وابن مردويه ، والسهقى" في سننه عن " ابن عباس " رضى الله عنهما ت ٦٦ هـ : .

أن نأسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله ﷺ . فياتي السهم برمي به فيصيب احدهم فيقتله .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ ٢ - ٢٥٧ انظر: أسباب النزول للواحدي صـ ١٧٦

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير ألدر المنثور للسيوطّي جـ ۲ – ۳۱۳ انظر : اسباب النزول للواحدي صـ ۱۷۸ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ۷۷

فَانْزِلَ الله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمُلاِّئَكَةُ ظَالْمِي أَنفُسِهِمْ ﴾ ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدُ فِي الأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَمَةً وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ آية رقم ١٠٠

سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج "أبويعلى ، وابن إبى حاتم" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٦ هـ قال : خرج "ضمرة بن جندب" من بيته مهاجرًا . فقال لاهله " احملوني فاخرجوني من أرض الشركين إلى رسول الله ﷺ . فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي ﷺ فنزل قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَخْرُحُ مِنْ بَيْعَهُ مُهَاجِرًا إِنِّي اللَّهُ ١٤ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجُزُ بِهِ وَلا يُجِدُّ لُهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا ﴾ آية رقم ١٢٣

سبب نزول هذه الآية :

ه آخرج " سعيد بن منصور ، وعبد بن ُحَدِّين ، وابن جرير ، وابن النذر ، و ابن ابي حاتم " عن "مجاهد بن جبر" ت ؟ ١٠ هـ قال : قالت العرب : لأنبعث ولأنحاسب ، وقالت اليهود والنصارى: ﴿ لَنِ يَمْـ طُل الْجِنّة إلا من كان هودا أو نصارى ﴾ البَرَة: ١١١ .

﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّاوَ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ البقرة : ٨٠

فانزل الله : ﴿ لِيس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ﴾ الآية ا هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أَنفَىٰ وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَأُولَئِكَ يَذُخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ آية رقم ١٢:

سبب نزول هذه الآية :

 <sup>(</sup>١) انظر: الدر المتور للسيرطى حـ ٢ – ٣٦٥ انظر: أسباب الترول للشيخ القاضى صـ ٧٧ انظر: أسباب الترول للراحدى حـ ١٨٠

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير الدر المشور للسيوطى حـ ۲ – ٣٦٨ انظر : اسباب النزول للواحدى صـ ١٨٠ انظر : اسباب النزول للشيخ الفاضى صـ٧٨

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٣٩٨ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٨١

\* أخرج ٤ عبد بن حميد ، وابن جرير عن ٤ مسروق بن الأجدع، ت ٣٦٣ . .

قال : لما نزلت : وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب؛ وقم /١٣٣ قال أهل الكتاب : نحن وانتم سواء . فنزلت هذه الآية :

﴿ وَمِن يَعْمِلُ مِنَ الصَّالَحَاتُ ﴾ الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلا جَنَاحَ عَلَيْهِما أَن يُصُلّحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحَ خَيْرٌ وَأَحْصَرَتِ الأَنْفُسُ الشَّحُ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَشُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَها تَهْمُلُونَ خَبِيرًا ﴾ إنّه وقع ١٦٨

سبب نزول هذه الآية :

♦ أخرج «أبن سعد ، وأبو داود ، والحاكم وصححه ، والبيهقي ، عن «عائشة أم المؤمنين»
 رضى الله عنها ت ٨٥هـ

قالت : «كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض فى مكته عندنا، وكان يطوف علينا يوميا من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت «سودة بنت زمعة حين اسنت وفرقت أن يفاوقها رسول الله ﷺ : يارسول الله يومى نعائشة . فقبل ذلك رسول الله ﷺ .

قالت وعائشة ، فأنزل الله في ذلك :

﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِكَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكُتِهِ وَكُنُبِهِ وَرَسُلَهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ وَصُولِهِ وَالْكِكَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكُتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِه

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج والثعلبي، عن وابن عباس، رضى الله عنهما ت ٦٦ه :

ان وعبدالله بن سلام ، واسدًا واسيدًا الهيى كعب، وتعليه بن قيس وسلاما ابن اخت عبدالله بن سلام ، وسلمة ابن اخم ، ويامين بن يامين، اتوا رسول الله ﷺ فقالوا : 9 يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك ، وموسى والنوراة ، وعزير وونكفر بما سواه من الكتب والرسل .

(1) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي حا /٤٠٦.

( ۲ ) انظر : تفسير الدر المشور فلسيوطى حـ ۲ / ٤١٠ . انظر : أسباب النزول الشيخ القاضى صـ ٨٢ . انظر : أسباب النزول للواحدى صـ ١٨٧ .

فقال رسول الله ﷺ : ابل آمنوا بالله ورسوله امحمد ، وكتابه القرآن ، وبكل كتاب كان قبله ، فقالها : لانفعار .

فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الآية .

قال : فآمنوا كلهم " ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أُوحَيَّنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيّنَا إِلَىٰ نُوحِ وَالْنِبِينَ مِنْ يَعْدُه وَأُوحَيّنَا إِلَىٰ إِمْراهِيهُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُرِبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونَسُ وَهَارُونَ وَسُلْيَمَانَ وَآتَيْنَا وَاوْرُورَ زُيُّورًا ﴾ آية وقع ١٦٣

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج دابن إسحاق ، وابن جوير ، وابن المنذر ، والبيهقي في الدلائل، عن دابن عباس. ٢ رضى الله عنهما ت ٦٨هـ

قال : قال دسكين ، وعدّى بن زيد ، : يا «محمد، ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد دنيَّ الله موسى ا عليه السلام .

فَانْزِلَ الله في ذلك : ﴿ إِنَّا أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ الآية ١هـ(١) .

نال الله تعالى : ﴿ لَكُنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلُهُ بِعَلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شِهِيدًا ﴾ آيه رقم ١٦٦

### سبب نزول هذه الآية :

\*أخرج «ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي في الدلائل؛ عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : دخل جماعة من البهود على رسول الله ﷺ.

فقال لهم : ﴿ إِنِّي وَاللَّهِ أَعَلَّمَ أَنْكُمْ تَعَلَّمُونَ أَنِّي رَسُولَ اللَّهِ ۗ .

فقالوا : مانعلم ذلك ، فأنزل الله :

ولكن الله يشهد بما أنزل إليك ، الآية ١هـ (٣) .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣ أ ٤١٤. أنظر: أسباب النزول للواحدى صـ١٨٨ ، منظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢ / ٤٣٥ . انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تغسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢ / ٤٣٩ . انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـ٨٤ .

تال الله تعالى : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُغْنِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ الْمُرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا النَّشِيْنِ فَلَهُما الظُّفَانِ مِمّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَبَسَاءً فَلَلْذَكُمْ مِثْلُ حَظَّةٍ الْأُنْثِينِ يُبِينُ اللّهُ لَكُمْ أَنْ تَصْلُوا وَاللّهُ يكُن شَيْءً عَلِيمٌ ﴾ آية وقم ١٧٦

سبب نزول هذه الآية :

ه آخرج الأتمة : «أحمد ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن النسذر ، والبيهقسى ، عن «جابر بن عبدالله» رضى الله عنهما ت ٨٧٨هـ

قال : د دخن على رسول الله ﷺ وانا مريش لا أعقل ، فتوضا ثم صُب على َ فعقلت ، فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ فنزلت الآية : ٩ ١هـ(١) .

## سورة المائدة

قال الله تعالى : ﴿ يَسَأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلُ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّيَاتُ وَمَا عَلْمُتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينِ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴾ آية رقم ؛

سبب نزول هذه الآية :

♦ أخرج (ابن أبى حاتم) عن اسعيد بن جبيره ت ٩٥هـ : أن وعدى بن حاتم ، وزيد بن المهلهل الطائين ،

سالا رسول الله ﷺ فقالا : يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا ؟ فنولت : ﴿ يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطبيات ﴾ ١هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تقسير الدر المنثور فلسيوطي حـ٢ / ٤٤١ .

 <sup>\*</sup> تم ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة النساء وبلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة المائدة أسال الله الحي القيرم ذا الجلال والإكرام درام التوفيق إنه مسيع مجيب .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسَطُوا إِلْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وانْقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ آية رقم ١١ سب نه ولهذه الآنة :

أخرج دابو نعيم ٤ في الدلائل من طريق دعطاء ، والضُّحاك ٤ عن دابن عباس ٤ رضي الله
 عنهما ت ٦٨هـ

قال : إن وعمرو بن أمية الضمرى، حين انصرف من بتر معونة لقى رجلين كالإيين معهما أمان من رسول الله على قتلهما ولم يعلم أن معهما أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب رسول الله تلك إلى (بني النضير) ومعه دأبو بكر، وعمر، وعلى، وضى الله عنهم، فظفاه وبنو النضير،

فقالوا : مرحباً يا أبا القاسم لماذا جئت ؟

قال : رجل من أصحابي قتل رجلين من (بني كلاب) معهما أمان مني ، طُلب مني ديتهما فاريد أن تعينوني . قالوا : نعم اقعد حتى نجمع لك . فقعد تحت الحصن ، وأبو بكر ، وعمر ، وعلى . وقد تآمر (بنو النضير)أن يطرحوا عليه حجرا .

فجاء ٥ جبريل ٤ عليه السلام فأخبره بما هموا به ، فقام بمن معه .

وأنزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا ﴾ الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحَبَّاؤُهُ قُلُ فَلَمُ يُعَذَّبُكُم بِلُنُوبِكُم بِلَّ أَنْتُم بَشْرٌ مِمْنُ خَلَق يَعْفُرُ لِمِن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مِن يَشَاءُ وَلِلَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴾ آية رقم ١٨

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج دامن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبنى حاتم ، والبيهقي في الدلائل ، عن دابن عباس، رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال: أتي رسول الله ﷺ دابن أبي ، وبحرى بن عمور ، وشاس بن عدى، فكلمهم وكلموه ، ودعاهم إلى الله ، وحذرهم نقمته . فقالوا : ما تبخوفناً يا محمد،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ٢ / ٧٠٠.

نحن والله أبناء الله وأحباؤه . كقول النصارى ، فأنزل الله فيهم : ﴿ وقالت اليهود والنصارى ﴾ الآية ١هـ (١٦) .

تال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ اللّذِينَ يُحَارِمُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تَقَطِّعُ أَلِديهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلاف أَوْ يَنْقُواْ مِن الأَرْضِ فَلكَ لَهُمْ خِزْيٌّ فِي الدُّنِيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرُةِ عَلَىكٌ عَظِيمٌ ﴾ آية رقم ٣٣

سبب نزول هذه الآية :

♦ أخرج الائمة : دعيدالرزاق ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي ، وابن
 ماجة ، وابن جرير ، وابن النفر ، والبهقني في الدلائل؛ عن دانس، وضى الله عنه ت ٩٣ هـ

ان نفرا من (عكل) قدموا على رسول الله على فاسلموا وآمنوا . فامرهم رسول الله على ان اتوا إلى الصدقة فيشربوا من ابوالها . فقتلوا راعيها واستاقوها . فيعث النبي على في طلبهم ، فأتى بهم فقطع ابديهم وارجلهم ، وسمل اعتهم ، ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا .

فانزل الله : ﴿ إِنَّا جَرَاؤًا الذِّينَ يِحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنك اللّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكَفْرِ مِنَ اللّذِينَ فَالُوا آمَنًا بِالْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ فَلُوبُهُمْ وَمِنَ اللّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقرْمَ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحْرُفُونَ الْكُلْمَ مِنْ بَعْدُ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُلُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُونُ فَاصَدُرُوا وَمَن يُرِدِ اللّهُ فَنَتَهُ فَلَنَ تَعْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْنًا أُولِيكَ اللّذِينَ لَمْ يُردِ اللّهُ أَن يُطَهِّرُ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي اللّهُ يَا حَرِي وَلَهُمْ فِي الآخَرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية رقم ا:

سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج دابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي في سننه ؛ عن دابي هريرة ، رضى الله عنه ت ٩ هد :

أن أحبار البهود اجتمعوا في بيت(المدراس) حين قدم رسول الله على المدينة ، وقد زني رجل

<sup>(1)</sup> انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حام / ٤٧٦ . انظر: أمياب النزول للشيخ القاضي صـ ٩٩.

 <sup>(</sup>٢) أنظر: تفسير الدر المتور للسيوطي ح٢ / ٤٩١ ، انظر: أسباب الترول للواحدى صـ ١٩٦ . أنظر: أسباب الترول للشيخ القاضي صـ ٩ .

بعد إحصائه بامرأة من اليهود وقد احصنت : فقالوا : ابعثوا هذا الرجل وهذه الرأة إلى و محمد ع فاسالوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم فيهما ، فإن حكم بعملكم من التجبية ، والجلد بحبل من ليف مطلى بقارً ، ثم يسود وجوههما ، ثم يحملان على حمارين وجوههما من قبل أدبار الحمار ، فاتبدّوه فإنما هو ملك سيد قوم ، وإن حكم فيهما بالتفى فإنه نبى فاحذروه على مافى أبديكم أن يسلبكم .

فاتره فقالوا: يا ه محمد ع هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت ، فأحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما ، فعشى رسول الله على حتى أنى أحبارهم في بيت المدراس فقال : يا معشر يهود أخرجوا إلى عاماءكم فأخرجوا إليه وعبدالله بن صوريا، وباسر بن اخطب، ووهب بن يهوداه فقالوا: هولاء علماؤنا فسالهم رسول الله على محصر أمرهم إلى أن قالوا لعبد الله بن سوريا : هذا أعلم من بقى بالتوراة .

فخلا رسول الله ﷺ به وشدد المسألة وقال : يا ابن صوريا "انشدك الله وأذكرك أيامه عند بنى إسرائيل هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم فى التوراة ؟

فقال : اللهم نعم ، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك مرسل ولكنهم يحسدونك . فخرج رسول الله ﷺ فامر يهما فرجما عند باب المسجد .

ثم كفر بعد ذلك دابن صوربا 1 وجحد نبوة رسول الله ﷺ فانزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لاَ يحزنك ﴾ 1هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَكَيْفُ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُّمُ اللَّهُ ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلكَ وَمَا أُولَتِكَ بِالنَّمُوْمِينَ ﴾ آية رقم ٣:

سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج وابن مردوية ؟ عن والبراء بن عازب؟ رضى الله عنه ت ٦٣ هـ : قال : مر على رسول الله ﷺ يهودى محمم قد جلد . فسالهم ما شان هذا ؟ قالوا : زنى .

فسال رسول الله ﷺ اليهود : ما تجدون حد الزاتي في كتابكم ؟

قالوا : نجد حداًه التحميم والجلد . فناشده رسول الله ﷺ ما تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : نجد الرجم ، ولكنه كثر في عظمائنا ، فامتعوا منهم بقومهم ورقع الرجم على ضعفائنا ، فقلنا نضع شيئا يصلح بينهم حتى يستووا فيه فجعلنا التحميم والجلد . فقال النبي ﷺ : اللهم إلى أول من أحيا أمرك إذ أمانوه ، فأمر يه فرجم .

<sup>(1)</sup> انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢/ ٤٩٨ .

قال : ووقع اليهود بذلك الرجل الذي آخير النبي ﷺ وشتموه ، وقائوا : لو كنا نعلم أنك تقول هذا ما قلنا إنك إعلمنا .

قال : ثم جعلوا بعد ذلك يسالون النبي ﷺ : ما تجد فيما أنزل إليك حد الزاني ؟ فأنزل الله : ﴿ وَكَيْفَ يُعكَمُونَكَ وَعَدْهُمُ النَّوْرَاةُ فِيهَا حَكُمُ اللَّهُ ﴾ الآية 1هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَكُتَيْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفُسِ بِالنَّفْسِ وَالْفَيْنِ بِالْفَيْنِ وَالْأَنف بِالأَنف وَالْأَذُنَ بِالأَذُنِ وَالسِّنِ بِالسَّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَحَكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئكُ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴾ آية رقم ه؛

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ٥ ابن جرير ٤ عن ٥ ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز ٤ ت ١٥٠ هـ

قال : لما رأت قريظة النبي ﷺ حكم بالرجم ، وكانوا يخفونه في كتابهم فنهضت (قريظة) فقالوا : يا دمحمد ، اقضى بيننا وبين إخواننا (بن النضير) وكان بينهم دم قبل قدوم النبي ﷺ ، وكانت النظمير يغرون على بني قريضة دياتهم على اتصاف ديات بني النضير .

فقال : دهم الفرظى وفاء دم النضيره . فغضب بنو النضير وقالوا : دلا نطيعك في الرجم ، ولكنا ناخذ بحدودنا التي كنا عليها .

فنزلت : ﴿ أَفْحَكُمُ الْجَاهَلِيةَ يَبْغُونَ ﴾ المَائدة : ٥٠ .

ونزل ﴿ وَكَبِنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَتَبِعُ أَهْواءَهُم وَاحْذَرَهُمْ أَن يُفْتِنُوكَ عَنْ يَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَاعْلَمْ أَنْمَا يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُصيبَهُم بِمَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لِفَاسِقُونَ ۞ أَفَحَكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِثُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُما لَقَوْم يوقُونَ ﴾ آية رقم ٢٠ . . .

سبب نزول هاتين الآيتين :

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير الدر المنثور للميوطي حـ٧ /٥٠٥ .انظر: اسباب التزول للشيخ الفاضي صــ٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ١ / ٩٠٥ .

\* آخرج (ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الدلائل) عن (ابن عباس) ارضي الله عنهما ت ٨ هـ : قال : قال ( كعب بن أسد ، وعبدالله بن صوريا ، وشام بن قيس) : اذهبوا بنا إلى و محمد الحلنا نفتته عن دينه . قاتوه فقالوا : يا ( محمد ) إنك عرفت أثا أحبار يهود وأشرافهم ، وساداتهم ، وإنا إن اتبعناك اتبعنا بهورد ولم يخالفونا ، وإن بيننا وبين قومنا خصومة ، فنحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم ونؤمن لك ونصدفك . فابي ذلك وأنزل الله عز وجل فيهم : ووان احكم بينهم ما أنزل الله عز وجل فيهم :

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِلُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أُولِيَاءَ يَعْض وَمَن يَتَوَلَّهُم مَنكُمْ فَإِنَّهُ مُنهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي القَوْمُ الظَّالدِينَ ﴾ آية رقم ٥٠

سبب نزول هذه الآية :

أخسرج دابن جنوبر، وابن أبنى حناتم) عن «السُّندى إسماعيل بن عبدالرحمن) ت
 ١٢٧ هـ:

قال : لما كانت وقعة أحدُّد اشتد على طائفة من الناس وتخُّوفوا أن يدال عليهم الكفار ، فقال رجل لصاحبه : أما أنا فالحق بفلان اليهودي فآخذ منه أماناً واقهود معه فإنى إخاف أن يدال على اليهود . وقال الآخر: أمَّا أمّا قالحق بضلان النصراني ببعض أرض الشام فآخذ منه أماناً وانتصر

فانزل الله تعالى فيهما ينهاهما : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ إِمَاوَا لاَ تَتَخَذُوا الْيَهُودُ والنَّصَارَى أُولِياءَ ﴾ الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا الَّذِينَ اتَّخذُوا دِينكُمْ هُزُواْ وَلَعِبًا مَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْكُمُ وَالْكُفَّارَ أُولِيَاءَ وَاتَقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٧٠ سبب نزول هذه الآية :

أخرج دابن إسحاق ، وابن جرير ، ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن دابن عباس ، رضى الله
 عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : كان (رفاعة بن زيد بن التابوت ، وسويد بن الحارث؛ قد اظهرا الإسلام ونافقا . وكان

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢ /١٥٥ .انظر: اسياب النزول للشيخ القاضي صـ ٩٢ .

<sup>(</sup> Y ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ٢ / ١٥ ٥ .

رجان من المسلمين يوادونهما . فانزل الله : ﴿ يَابِهَا اللَّهَٰنِ إِمْنِوا لا تَتَخَلُوا اللَّهَٰنِ اتَخَذُوا دينكم هزوا ولعبا ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ والله أعلم بما كانوا يكتمون ﴾ ١٦ هـ (١) .

تال الله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ النِّهُودُ يَدُ اللهُ مَغَلُولَةٌ غُلْتَ أَيْدِيهِمْ وَلَعُنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَسْسُوطَتَانَ يُنفقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيهَنَّ كَثِيراً مَنْهُم مَّا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طَفْيَانَا وَكَثْمُراً وَالْفَيْنَا بَشْهُمُ الْعَدَارَةَ وَالْمُعْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمُ الْقَيَامَةُ كُلُمِا أَوْقُدُوا نَازاً لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللهُ وَيَسْمُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّٰهُ لا يُعِبُّ الْمُفْسَدِينَ ﴾ آية رقم ٢٠

سبب نؤول هذه الآية :

♦ أخرج دابن إسحاق ، والطبراني في الكبير ، وابن مردوية ؛ عن دابن عباس وضي الله عنهما
 ت ٦٨ هـ : قال رجل من اليهود يقال له دالنباش بن قيس ٤ :

إن ربك بخيل لا ينقق . فاترل الله : ﴿ وَقَالَتَ الْبِهُودُ يَدَ اللَّهُ مَعْلُولَةٌ عَلَتَ أَيْدِيهِم ولعنوا بما قَالُوا بل يداه مسوطنان ينفق كيف يشاء ﴾ ١هـ (٦) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ آية رقم ٨٠

سبب نزول هذه الآية :

ه اخرج اعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ا عن اعكرمة مولى ابن عباس ا ت ا ٠ - ١هـ : ان وعثمان بن مظمون ا في نفر من اصحباب النبي ﷺ قال بعضهم : لا آكل اللحم ، وقال الآخر : لا أنام على فراش ، وقال الآخر : لا أنزوج النساء ، وقال الآخر : أصوم ولا اقطر .

فانزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتَ مَا أَحَلَ اللَّهَ لَكُمْ ﴾ الآية ١هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبِدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المثور للسيوطئ حـ٣ / ٥٢١ ، انظر: أسباب النزول للواحدى صـ٢٠٢ . انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢/ ٥٢٥ . انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـــ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للمبوطى حـ٢ / ٤٤٥ . انظر : اسباب النزول للشيخ القاضى صــ ٩٦ .

تَسَأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزِلُ الْقُرْ الْدُ اللّٰهُ عَنْهَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ஹ قَدْ سَأَلْهَا قُومٌ مَن قَبْلَكُمْ ثُمُ أَصْيَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴾ آية رقم ١٠١

سبب نزول هذه الآية :

البن جرير ، وابن مردوية ، عن ، أبي هريرة ، رضى الله عنه ت ، ٥ هـ الله عنه ت ، ٥ هـ ٥ هـ الله عنه ت ، ٥ هـ ٥ هـ ١٠ ه

قال : خطبنا رسول الله ﷺ فقال : ( يايها الناس كتب الله عليكم الحج ! فقام ( عكاشة بن محصن الاسدى ؛ فقال : أفى كل عام يا رسول الله ؟ قال : ( أما إنى لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم ، اسكتوا عنَّى ما سكت عنكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ؛ فانرل الله : ﴿ يأيها اللّهن إموا لا تسألوا عن أشياء ﴾ الآية ١هـ (١٠).

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ مَيْدِكُمْ إِذَا حَشَرَ اَحَدَكُمُ الْمُوتُ حِينَ الْوَصِيَّةُ النَّانِ ذَوَا عَدْلُ مَعَكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَايِتُكُم مُصِيعَةُ الْمُوتِ تَحْسُونُهُمَا مِنْ بَعْدُ الصَّلَاةِ فَيْقُرِ مِنْ اللَّهُ إِنَّ ارْتَبْعُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبِيْ وَلا نَكْتُمُ شُهَادَةً اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الآلَمِينَ ﴾ آية رقع ٢٠٠

سبب نزول هذه الآية :

♦ أخرج (البخارى فى تاريخه ، والترمذى وحسنه ، وابن جرير ، والبيهقى فى سننه ٤ عن البن
 عباس ٤ رضى الله عنهما ت ٦٨هـ :

قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري ، وعديٌّ بن بداء .

فعات السيّسي بارض ليس فيها مسلم فاوصي إليهما ، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصًا بالذهب . فاحلفهما وسول الله تَقِيَّةً بالله : ما كتمتماها ولا اطلعتماء . ثم وجدوا الجام بمكة ، فقبل : اشتريناه من تميم وعدى فقام رجلان من اونياء السيّمي فحلفا بالله لشهادتنا احق من شهادتهما ، إن الجام لصاحبهم ، واخذ الجام .

وفيه نزلت : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا شَهَادَة بِينَكُم ﴾ الآية ١هـ (٢) .

<sup>(</sup> ۱ ) انظر : تفسير الدر المنبور للسيوطى حـ٣ / ٩٩ . انظر : اسباب طنزول للشيخ الفاضى صــــ ٩٨ انظر اسباب التزول للواحدى صـــــ ٢١ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : نفسير الدر المناور للسيوطى مـ 7 / ۲ ، تم ولله الحمد والشكر اسياب النزول في سورة المائدة . ذلك بإذن الله تعالى اسباب النزول في سورة الانعام اسال الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام النوفيق إنه سميع مجيب .

# سورة الأنعام

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءً أَكَبُرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيْ هَذَا القُرْآنُ لِأَنذِرُكُمْ بِهِ وَمَن بَلغَ أَنتُكُمْ لَنَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ اللّهَ أَخْرَىٰ قُل لاَ أشهدُ قُلُ إِنْمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحَدٌ وَإِنْنِي بَرِيءٌ مَنَّ تُشْرِّكُونَ ﴾ آية وقم ١٩

سبب نزول هذه الآية :

★ أخرج دابن إسحاق ، وابن جربر ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم، عن دابن عباس ، رضى الله عنها ٨٦ هـ : قال : جاء دالنحاًم بن زيد ، وقردم بن كعب ، وبحرى بن عمرو ١

فقالوا: يا ومحمد، عما تعلم مع الله إلها غيره ؟

فقال رسول الله ﷺ : و لا إله إلا الله بذلك بعثت ، وإلى ذلك أدعو ، فانزل الله في قولهم : ﴿ قَلْ أَى شَيءَ أَكِيرِ شَهَادَةً ﴾ الآية ١هـ (١٠ .

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَشُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهِلِّكُونَ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ آية وقم ٢٦

سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج اعبدالرزاق ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصحّحه ، والبيهقي في الدلائل اعن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٦هـ :

قال :نزلت هذه الآية في وأبي طالب» : كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله ﷺ، ويتباعد عما جاء به ( ۱هـ ( ۲ ) .

قال الله تحالى : ﴿ قَدْ نَعْلُمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنُ الظّالمينَ بَآيَات اللّه يَجْحَدُونَ ﴾ آية رقم ٣٣

سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣ / ١٢ . انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صــ١٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي حـ٣/ ١٥. انظر: اسباب النزول للشيخ القاضى صــ١٠٠ انظر: اسباب النزول للواحدى صــ٧١٧ .

\* أخرج ( الترمذى : وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، والفساء في المختارة ، عن ( على بن أبى طالب ، رضى الله عنه ت ، ؟ هـ . قال : قال ، أبوجهل ، للنبي ﷺ : إنا لا تكذبك ولكن نكذب بما جنت به . فاترل الله :

﴿ فَإِنْهُمَ لَا يَكَذَبُونَكُ وَلَكُنَ الظَالَمِنَ بَآيَاتَ اللَّهُ يَجْحُدُونَكُ } ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَأَفَاذِرُ بِهِ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحِشُّرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مَن دُونِهِ وِلِي ّوَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ولا تَقُرُدُ اللَّذِينَ يَدَعُونَ رَهُمْ بِالْغَدَاةُ وَٱلْمَحْيَّ يُرِيدُونَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِن شَيْءً وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءً فَيَطُودُهُمْ فَتَكُونَ مَنَ الطَّالِمِينَ ﴾ آية رقم ١٥-٢٠

# سبب نزول هاتين الآيتين :

ه اخرج الألفة: داخمد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردوية ، وآبو نعيم في الحلية ،
 عن وعبدالله بن مسعود ، وضي الله عنه ت ٣٣ هـ قال : مر الملا من قريش على النبي على وعنده
 اصهيب ، وبدأب ، وتخوم من ضعاف المسلمين نقالوا : يا ومحمده ، أرضيت بهؤلام
 من قومك من الله عليهم من ببننا ، وتحن تكون تبعا لهؤلاء ؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن
 تبطل ، قائرا الله فههم :

﴿ وَانَدْرِهِ النَّذِينِ يَخَافُونَ أَنْ يَحَشُرُوا إِلَى رَبِهِم ﴾ إلى قوله نعالى : ﴿ فَتَكُونَ مِن الطَالَمِنِ ﴾ [هـ (٢٠) . قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُولًا مَرَّةً وَتَرَكَثُم مَّا خُولُنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعًاءَكُمُ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنْهُمْ فِيكُمْ شُركًاءُ لَقَدَ تَقَطَّعُ بِيْنَكُمْ وَصَلَى عَكُمُ مَا كُنتُمْ تَرَعُمُونَ ﴾ آيَة رقم 13

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ " عن "عكرمة مولى ابن عباس أت ١٠٥ هـ :

قال : قال "النضر بن الحارث" : سوف تشفع لى اللأت والعزَّى .

فنزل قول الله تعالى : ﴿ القد جتتمونا فوادى ﴾ الآية (٢) .

(١) انظر: تفسير الدر المشور للسيوطى حـ٣/١٧. انظر: اسباب النزول للواحدى صــ٧١٩ .انظر: أسباب النزول للواحدى صــ٧١٩ .انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صــ٧١١ .

( ٢ ) انظر : تفسير الدر المشور للسيوطي ح٣ / ٢٤ . انظر : أسياب النزول للشيخ القاضي صــ ١٠١ . انظر : أسباب النزول للواحدي صــ ٢١٩ .

(٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسبوطي ح/ ٥٩ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٠٣

مبب نزول هؤلاء الآيات :

\* أخرج "بن جرير" عن "محمد بن كعب القرظي" ت ١١٧هـ

قال : كلّم رسول الله ﷺ قريشا ، فقالوا : "يامحمد" تخبرنا أن دموسى ؛ عليه السلام كان معه عصا يضرب بها الحجر، وانّ "عيسى" عليه السلام كان يحيى الموتى ، وأنّ "ثمود" عليه السلام كانت لهم ناقة ، فاتنا من الآيات حتى نصدقك .

فقال رسول الله ﷺ : أيُّ شئ تحبُّون أن آتيكم به ؟

قالوا : تجعل لنا الصُّفَا ذهبا . قال : "فإن فعلتُ تصدَّقوني " ؟

قالوا : نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعون.

فقام رسول الله ﷺ يدعو، فجاءه و جبريل؛ عليه السلام فقال له : إن شقت أصبح ذهبا، فإن لم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم الله، وإن شتت قاتركهم حتى يتوب تأتبهم.

فقال : بل يتوب تائيهم . فانزل الله : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمنهم ﴾ إلى قوله :﴿ يجهلون ﴾ إهرا () .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُدُكُو اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِنِّي أُولِيَابِهِمْ لِيجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ آية رقم ١١١

# سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج "عبد بن حُمَيد" عن "الضّحَالك بن مزاحم" ت ٥٠٠ هـ قال : قال المشركون الاصحاب "محمد" ﷺ : هذا الذي تذبحون انتم تاكلونه ، فهذا الذي يموت من قتله ؟

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ٣ / ٧٢ .

قالوا : الله ، قالوا : فما تشل الله تحرمونه ، وما قتلتم أنتم يُحفُّونه ؟ فانزل الله : ﴿ ولا تَأْكُلُوا مُمَا لم يذكر اسم الله عليه وإنه لقسق ﴾ الآية ا هـ (١) .

# سورة الأعراف

قال الله تعالى : ﴿ يَا يَنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مُسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ آية رقم ٢٦

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبين مردويه" عن "ابن عباس" وضى الله عنهما ت ٦٨ ه قال : كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة حتى إن كانت الراة لتطوف بالبيت وهي عربانة . فانزل الله : ﴿ عابِني إذه خذوا زينتكم ﴾ الآية ا هـ (٢ ) .

# سورة الأنفال

قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لَلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُؤْمَنِينَ ﴾ آية رقم ١

سبب النزول في هذه الآية :

\* أخرج أبن أبي شيبة ، وأبو داود ، والنسائي ، ولين جرير ، وابن المنذر ، وابن حبَّان ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الدلائل عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : لما كان يوم بَدْر قال النبي ﷺ : " من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيّرا فله كذا وكذا " .

قامًا المشيخة فشتوا تحت الرابات ، وأمّا الشّبّان فسارعوا إلى القتل والفنائم . فقالت المشيخة للشبان : أشركونا معكم فإناكنا لكم يردا ولو كان منكم شيئ للجاتم إلينا .

فاختصموا إلى النبي ﷺ فنزلت : "يسئلونك عن الأنفال قل الانفال لله والرسول فقسم النبي ﷺ الغنائم بينهم بالسُّويَّة " اهـ (؟) .

(١) لفظر: نفسير الدرّ المشور للسيوطمي حـ٣ / ٧٨- تمّ ولله الحمد والشكر اسباب النزول في مورة الانعام .ويلى ذلك بإذن الله تعلقي اسباب النزول في صورة الأعراف .اسال الله الحيّ القيوم ذا الحلال والإكرام دوام النوفق إنه ---- هـ--

( ٢ ) انظر : تفسير الدر المتنور للسيوطى حـ٣ / ١٤٥ . انظر : اسباب النزول للواحدى حـ٢٥ ٪ ثم ولله الحمد والشكر اسباب النزول في سورة الاعراف . ويلي ذلك بإذن الله تعالى اسباب النزول في سورة الانفال اسال الله الحجُّ القيّوم ذا الحلال والإكرام دوام التوفق إنه سيم مجيب .

(٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣ / ٢٩٣ انظر : أصباب النزول للشيخ القاضي ص١٠٨.

تال الله تعالى : ﴿ كُمَا أَخْرَجُكَ رَبَّكَ مِن بَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فُوِيقًا مِن الْمُؤْمِينَ لَكَارِهُونَ ① يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةَ تَكُونُ لَكُمْ وَيُويِدُ اللَّهُ أَنْ يُحقُّ الْحَقِّ مُكْلِماتَه وَيُقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ آيَة رقم • ـ ٧

سبب نزول هؤلاء الآيات :

\* اخرج أبن أبي شبية في المستَف ، وابن مردويه " عن "محمد بن عمرو بن علقمة بن وقّاصًّ اللبتي " عن أبيه ، عن جدّه قال :

"خرج رسول الله ﷺ إلى (بدّر) حتى إذا كان بالرّوحاء خطب الناس فقال : "كيف ترون" ؟ فقال "أبوبكر" رضى الله عنه : بارسول الله بلغنا انهم كذا وكذا . ثم خطب الناس فقال : "كيف ترود" ؟ فقال "عمر" رضى الله عنه مثل قول "ابى بكر" .

ثم خطب الناس فقال: "كيف ترون" ؟ فقال: سعد بن معاذ رضى الله عنه: بارسول الله إيانا تريد؟ فوالذى اكرمك وانزل عليك الكتاب ماسلكتُها قط ولا لى بها علم ولئن سرت حتّى تأتى برك الغماد من ذى يمن لنسيرنَّ معك ، ولا نكوننَّ كالذين قالوا " لموسى" عليه السلام: ﴿ افهب انت وربك فقاتلا إنا هها قعدون ﴾المائدة: ٢٤

ولكن اذهب انت وربك فقاتلا إنّا معكم متبعون ، ولعلك ان تكون خرجت لامر واحدث الله إليك غيره ، فانظر الذى احدث الله إليك فامض له ، فصل حيّال من شعتَ واقطع حيال مَنْ شعتَ ، وعاد مَنْ شعتَ ، وسالم من شعت ، وخذ من أموالنا ما شعتَ . فترل القرآن على قول "سَعَد" : كما آخرجك ربك من بيتك بالحق" إلى قوله تعالى : "ويقطع دابر الكافرين" اهـ (١)

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ وَبُكُمْ قَاسَتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلالِكَة مُردُفِينَ ﴾ آية رقم ٩

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج الألمة : "ابن أبي شبية ، واحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابو تُعيم ، والبيهقي معاً في الدلائل "عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ١٦ه قال : "حدثني "عمر بن الخطاب" رضى الله عنه قال : لما كان يوم يَدْرُ نظر النبي يقله إلى أصحابه وهم ثلثمائه رجل وبضعه عشر رجلا ، ونظر إلى المشركين فإذا هم آلف وزيادة ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الدر المتثور للسيوطي حـ٣ / ٣٠٠ .

فاستقبل نبيّ الله ﷺ ثم مدّ يده وجعل يهتف بربّه: اللهمُّ أنجر لني ما وعدتني ، اللهمُّ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الارض .

فمازال يهتف بربّه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى مقط رداؤه . فاتاه ألبوبكر وضى الله عنه فاخذ رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال : يانبيُّ الله كفاك منا شدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك .

قائزل الله تعالى: ﴿ إِذْ تَستغِيُونَ رِيكِم فَاستجابِ لَكُمْ أَنِّي عُدَّكُمْ بِأَلْفَ مِنَ الْمُلائكَةُ مردفين ﴾. اهـ(١٠).

قال الله نعالى : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنْ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللّهَ رَمَىٰ وَلَيْلِمَ اللّهَ وَمَىٰ وَلَكِنَ اللّهَ رَمَىٰ وَلَكِنَ اللّهَ رَمَىٰ وَلِيلّمِي اللّهَ مَا مِن مِنْهُ بِلاَءً حَسّنًا إِذْ اللّهَ مَسْعِعْ عَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١٧

# سبب نزول هذه الآية :

﴿ اخرج "عبدبن حُمَيْلُه ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم" عن "سعيد بن المسيّب" رضى الله عنه . ٩٤ هـ

قال : لَمَا كان يوم أُحدُ اخذ أبى بن خلف " يركش فرسه حتى دنا من رسول الله عَلَيْهُ واعترض رجال من المسلمين لابي بن خلف نيقتلوه ، فقال لهم رسول الله عَلَيْه : "مستاخروا" فاستاخروا . فاخذ رسول الله تَلَيُّه حربته في يده فرمي بها "أبي بن خلف" وكسر ضلعا من اضلاعه ، فرجع "أبي بن خلف" إلى اصحابه تقبلا فأحملوه حين وأراً قافلين فطعقوا يقونون : لا باس . فقال "ابي" حين قالوا له ذلك : والله لو كانت بالناس اقتلتهم ، الم يقل بأبي أقتلك إن شاء الله ؟ فانطلق به أصحابه ينعشونه حتى مات بيعش الطريق فدفتوه ، وفي ذلك أنزل الله تعالى :﴿ وما رميت إذ

قال الله نعالى : ﴿ إِنْ تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتَحُ وَإِنْ تَنتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُ وَلَنْ تَغْنَى عَنكُمْ فَتَنَكُمْ شَيْنًا وَلَوْ كُثُرَتُ وَانَّ اللّهُ مَعَ الْمُؤْمِينِ ﴾ آية وقم ١١

#### سبب نزول هذه الآية :

ه آخرج الاثمة : "ابن أبى شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حُنيَّد ، والنسائى ، وأبن جرير ، وابن المذر ، وابن أبى حام ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى الدلائل عن "ابن شهاب"

 <sup>(</sup>١) انظر : نفسير الدر المثيور للسيوطي حـ٣ / ٢٠٨ .انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صـ١٠٩ .
 (٢) انظر : نفسير الدر المثيور للسيوطي حـ٣ / ٣١٧ .انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صـ١٠٩ .

عن "عبد الله بن تعليه" : أنّ "آبا جهل" قال حين التقى القوم : اللهمُّ اقطعنا للرَّحم وانانا بما لا نعرف فاحنّه الغداة .

ذكان ذلك استفتاحا منه . فانول الله تعالى :﴿ إِنْ تَسْفَتَحُوا قَفْدَ جَاءُكُمُ اللَّمْ ۗ ﴾ الآية 1 هـ (١) . قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتُكُمْ

تَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ٢٧

# سبب نزول هذه الآية :

أخرج أبن جرير، وابن المنذر، وأبوالشيخ عن "جابر بن عبدالله" رضى الله عنهما ت
 ٧٨ هـ :

أنّ "أبا سفيان" خرج من مكّة ، فاتى "جيريل" عليه السلام النبيّ فلله ققال : إنّ "أبا سفيان" بمكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا . فكتب رجل من المنافقين . إلى "أبى سفيان" : إنّ "محمدا" بريدكم فخذوا حذركم .

فانزل الله : ﴿ لا تَحُونُوا الله والرسول ﴾ الآية ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِبُوكَ أَوْ يَفْتَلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ ﴾ آية رقم ٣٠

### سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حُميد عن معاوية بن قرة رضى الله عنه : أن قريشا اجتمعت في بيت
 وقالوا : لا يدخل معكم اليوم إلا من هو منكم . فجاء إبليس فقالوا له : من أنت ؟

قال : شيخ من أهل نَجُد وأنا ابن اختكم . فقالوا : ابن اخت القوم منهم . فقال بعضهم : أوثقوه .

فقال : أيرضى بنو هاشم بذلك ؟ فقال بعضهم : أخرجوه .

فقال: يؤويه غيركم. فقال "ابوجهل": ليجتمع من كل بنى اب رجل فيقتلو. فقال إبليس: هذا الامر الذى قال ألفّني. وقاتل الله تعالى هذه الآية: ﴿ وَإِنْ يَكُو بِكَ الذَّينَ كُلُووا ﴾ الآية ! هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) أنظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣١٨ ،انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص١٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المثور للسيوطي حـ٣ / ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدرّ النشور للسيوطي حـ٣ / ٣٢٦ .انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص-١١٠ .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبِهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمُ

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج الأثمة : "البخارى ، وأبن أبى حاتم ، وابن مردوية ، وابو الشبخ ، والبيهقى فى الدلائل عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ .

قال : قال أ أبوجهل بن هشام" : ﴿ اللَّهِمُّ إِنْ كَانَ هَذَا هُو الْحَقُّ مِنْ عَدَكُ قَامِطُو عَلِينا حجازة من السماء أو أثنا يعذاب أليم ﴾ رقم : ٣٣

فنزلت : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَذِيهِمُ وَأَنتَ قِيهِمٍ ﴾ الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءُ وَتَصْدِيَةَ فَلْـُوفُــوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ آية رقم ه

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن حُمَيْد ، وابن جرير "عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ

قال : كانت قريش يعارضون النبي ﷺ في الطواف : يستهزءون ، ويصُفرون ، ويصُفقون . فنزلت :

﴿ وما كان صلاتهم عند البيت ١١٤ يد (١) .

نال الله تعالى : ﴿ إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيْمَفقُونَهَا ثُمُّ تَكُونُ عَلَيْهِم حَسَرَةً ثُمُّ يُغَلِّمُونَ وَالَّذِينَ كَفُرُوا إِلَىٰ جَيْنَمُ يُعضُّرُونَ ﴾ آية وقم ٣٦

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبن إسحاق ، وابن جرير ، وابن النذر ، والبيهقى فى الدلائل " عن "الحصين بن عبدالرحمن بن عمر" قال :

لما أصيبت قريش يوم بدُر ، و رجع "أبوسفيان" بعيره إلى مكه ، مشى "عبد الله بن ربيعة ، وعكرمة بن أبى جهل ، وصفوان بن أميّة " في رجال من قريش إلى من كان معه تجارة فقالوا : (١) انظر : تفسير الدر المتوطى حــ ٢ / ٣٧٧ ، انظر : اسباب النرول للشيخ الغاضي صــ ١١١ انظر :

أسباب النزول للواحدي ص٢٣٩ .

( ٢ ) أنظر : تفسير الذرُّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٣٢ .انظر : أسباب النزول للواحدي ص-٢٤٠ .

يامعشر قريش إنَّ "محمداً" قدوتركم ، وقتل خياركم فاعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثاراً فقعلوا . فقيهم كما ذكر "ابن عباس" رضى الله عنهما أنزل الله :

﴿ إِنَّ الذِّينِ كَفروا ينفقون أموالهم ﴾ الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٦٤

سبب نزول هذه الآية :

♦ آخرج "ابن المنذر ، وابن أبى حاتم وابن مردويه "عن "سعيد بن جبير" رضى الله عنه ت
 ٩٥هـ

قال : لما أسلم مع النبي ﷺ ثلاثة وثلاثون رجلاً وست نسوة ، ثم أسلم مع النبي ﷺ "عمر" رضى الله عنه نرل قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا اللهِي حسيك الله ﴾ الآية اهـ (٦) .

قال الله تعالى : ﴿ لُولًا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسَكِّمْ فِيمًا أَخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية وقم ٦٠ سبب نوول هذه الآية :

\* أخرج الإمام أحمد عن "أنس بن مالك" وضي الله عنه ت ٩٣ هـ:

قال : استشار النبي عَلى الناس في الأسرى يوم بَدرُ فقال : إنّ الله امكنكم منهم " فقام عمر بن الحطاب وضي الله عنه فقال : يارسول الله اضرب اعناقهم .

فاعرض عنه النبي ﷺ فقال: "ياأيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالامس".

فقام "عمر" رضى الله عنه فقال : يارسول الله اضرب أعناقهم .

فأعرض عنه النبي تَقِلْتُهُ ، ثم عاد فقال مثل ذلك .

فقام "ابوبكر" رضى الله عته فقال : يارسول الله ارى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . فعقا عنهم وقبل منهم القداء .

فنزل قول الله تعالى : ﴿ لُولًا كتاب من الله سبق ﴾ الآية 1 هـ (٣) .

<sup>(1)</sup> انظر: تغمير الدرّ المتور للميرطى حـ / ٣٣٢ / ٣٣٢ . انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص١١٢ . انظر: أسباب النزول للواحدي ص٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـ٣ / ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدرّ للشور للسيوطي حـ٣ / ٣٦٤ انظر : أسباب النزول للشبخ الفاضي ص١١٣.

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا النَّبِيُّ قُلْ لَعَن فِي أَيْدِيكُمْ مَنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ آية رقم . ٧

# سبب نزول هذه الآية :

 ♦ أخرج "الحاكم وصحّحه ، والبيهقي في سننه عن عائشة" أمّ المؤمنين رضى الله عنها ت ٨٥ هـ

قالت : لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم ، بعثت "زيئب" بنت رسول الله ﷺ قلادة لها في فداء زوجها .

فلما رآها رسول الله ﷺ رقُّ رقَّه شديدة ، وقال : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ؟

وقال "العباس" رضى الله عنه : إنى كنتُ مسلما يارسول الله .

قال : الله اعلم بإسلامك ، فإن تكن كما تقول فالله يجزيك فاقد نفسك وابني اخويك : 'نوفل بن الحارث ، وعقبل بن ابي طالب " وحليفك "عتبة بن عمر"

قال : ما ذاك عندى يارسول الله . قال : "قاين الذى دفتَ أنت وامَّ الفضلُ " ؟ قفلَتَ فها : إن أُصِبَتُ فإنَّ هذا المَّالُ لِنِنَى . فقال : والله بالرسول الله إنَّ هذا الشيَّ ما علمه غيرى وغيرها ، فاحسب لى ما أحبيتم من عشرين أوقية من مال كان معى .

فقال : "أفعل" فقدى نفسه وابنى أخويه ، وحليقه ، ونزلت : ﴿قُلَ لَمَنْ فِي أَيْدِيكُم مِنْ الأسرى﴾ الآية ( ١٠ .

َ قَالَ الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ إِلاَّ تَفْعُلُوهُ تَكُن فِننَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ آية رقم ٧٣

#### سبب نزول هذه الآية :

أخرج "أبن جرير" وابن أبي حاتم ، و أبو الشيخ من طريق أبي مالك" رضي الله عنه عن
 "بن عباس" رضي الله عنهمات ٦٨ هـ

قال: رجل من المسلمين : لتووشُ فوى القربي مثًّا من المشركين . فنزل قول الله تعالى :﴿ وَاللَّذِينَ كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ الآية ! هـ ( ٢ ) .

 (1) أنظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي حـ٣ / ٣٦٩ انظر: أسهاب النزول للشيخ القاضي ص.١١٤ انظر: اسباب النزول للواحدي ص.٥ ٢٤ .

(٢) انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـ٣ / ٣٧٢ انظر : اسباب التزول للشيخ القاضي ص١١٤ تمُّ ولله الحمد=

### سورة التوبة

قال الله تعالى : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَائِمَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾ آية وقم ١٩ سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج الاثمة : مسلم ، وأبوداود ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبّان ، وابن مردويه "

عن "النعمان بن بشير" رضى الله عنه قال : كنت عند منبر الرسول ﷺ في نفر من أصحابه فقال رجل منهم : ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلاّ أن اسقى الحاج .

وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام . وقال آخر بل الحجهاد فى سبيل الله خير نما قلتم . فرجرهم "عمر" رضى الله عنه وقال : لا ترفعوا اصواتكم عند منهر وسول الله ﷺ – وذلك يوم المجمعة – ولكن إذا صليتم المجمعة دخلتُ على رسول الله ﷺ فاستفيّهُ فيما أختلفتم فيه .

فانزل الله : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج ﴾ الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا آبَاءُكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِياءَ إِن اسْتَحَبُوا الْكُفُرُ عَلَى الاِيمَان وَمَن يَتَولَهُم مَنكُم فَأُولُنكُ هُمُ الظّالمُونَ ﴾

#### سبب نزول هذه الآية :

# آخرج " ابن أبى شببة ، وابن المنذر ، وابن أبى حاثم " عن "مجاهد بن جبر" رضى الله عنه ١٠٤٠ هـ .

قال : أمروا بالهجرة فقال "العباس بن عبدالمطلب" : أنا أستى الحاج ، وقال "طلحة الخو بني عبد الدار" " إنا أحجب الكعبة فلا تهاجر . فاتول الله تعالى :

﴿ لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ﴾ الآية ا هـ (٢) ,

والشكر أسباب النزول في سورة الانقال وبلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة النوبة أسأل الله
 الحيُّ القوم ذا الحلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع محيب .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٩٤ .

<sup>(</sup> Y ) انظر : تفسير الدرّ المتور للسيوطي حـ ۲ / ۲۰ ٤ .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْهُم مُن يَقُولُ الذَّنْ لِي وَلا تَفْتِنِي أَلا فِي الْفِتَنَةِ سَقَطُوا وَإِنْ جَهَنْمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ آية رقم ؟؛

# سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج "ابن المنذر ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في المعرفة" عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٦ هـ :

قال : لما تراد النبي ﷺ أن يخرج إلى غزرة قبوك قال "لجنة بن قيس السُلمي" : ما نقول في مجاهدة بني الاصفر ؟ فقال : إنن أخشى إن رأيتُ نساء بني الاصفر أن افتين فائذن لي ولا نفشى . فائرل الله تعالى :

﴿ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ﴾ الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا وَضُوا وَإِنْ لُمْ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ آية رقم ٨٠

# سبب نزول هذه الآية :

عه اخرج ابن مردويه عن ابن مسعود وضى الله عنه ت ٢٦ هـ قال : لما قسم النبي عَلَيْهُ غنائم حُنين مسعتُ رجلا يقول : إنّ هذه قسمة ما اربد بها وجه الله .

فاتيتُ النبي ﷺ قَدُ قَدُكُرتُ له ذلك . فقال : "رحمة الله على موسى قد أوذى باكثر من هذا فصبر" ونزل قول الله تعالى :﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات﴾ اهـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْهُمُ اللَّذِينَ يُؤَذُونَ النَّبِيُ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ باللَّهُ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَاللَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ البّيمُ ﴾ آية رُقُم ١٦

# سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج "ابن إسحاق ، ولبن النذر ، و ابن أبي حاتم " عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ٣٦٠هـ :

قال : كان "نبتل بن الحرث" ياتى رسول الله ﷺ فيجلس إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين وهو الذي قال لهم : إنما "محمد" اذن مَنْ حدّله شيئا صدّقه .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٤٤٣ . انظر: أسباب النزول للواحدي ص٢٥٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـ٣ / ٤٤٨ .

فانزل الله فيه :﴿ ومنهم الذين يؤذون النبي ﴾ الآية 1 هـ (١) .

قال الله نعالى : ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم 11

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " ابن المنذر ، وابن أبي حاتم " عن "قتادة بن دعامة " ت١٨٨ هـ .

قال: ذكر لنا أنَّ رجلًا من المُنافقين قال : والله إنَّ هؤلاء خَيارنا وأشرافنا ، وإن كان مايقول "محمد" حقًا لهم اشرَّ من الحمير .

فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله مايقول "محمد" لحقّ ولانت اشرّ من الحمار . فسعى بها الرجل إلى نبى ﷺ فاخبره . فارسل إلى الرجل فدعاه فقال : ماحملك على الذي قلت ؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك .

وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صدّق الصادق وكذّب الكاذب ، فانزل الله في ذلك : ﴿ يعلفون بالله لكم يرضوكم ﴾ الآية المر (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقِن سَالَتَهُمْ لِيَقُولُنُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَتَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُتُتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ آية وقع ٦٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ١ أبو نعيم ، في الحلية عن ١ شريح بن عبيد ، رضى الله عنه :

أنّ رجلًا قال ولايم الدرداء ورضى الله عنه : يا معشر القرأء ما بالكم أجبن منّا وأبخل إذا سئلتم، وأعظم ألشًا إذا اكلتم ؟ فأعرض عنه دابو الدرداء» ولم يردّ عليه شيئا قاخير بذلك وعمر بن الحطاب، وضى الله عنه ، فانطلق وعمر ، إلى الرجل الذى قال ذلك فقاله بشوبه وخنقه وقاده إلى النبي عَلِيّة فقال الرجل : إنما كنا نخوض ونلعب .

فأوحى الله تعالى إلى نبيه ﷺ :

﴿ وَلَنْنُ سَالِتُهُمْ لِيقُولُنُّ إِنَّمَا كَنَا نَخُوضُ وَنَلْعِبُ ﴾ ١ هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي حـ ٢ / ٤٥٣ . انظر : اسباب النزول الواحدي ص٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣ / ٥٥ ] .

قال الله تعالى : ﴿ يَحْلَقُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُّو وَكَفُرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنْالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنَّ أَغَنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصَلَه فَإِن يُتُوبُوا يَكُ خَرَا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلُّوا يَعْذَيْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ وَمَا لَهُمَّ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيَ وَلا تَصِيرٍ ﴾ آية رقم ٢٠

# سبب نزول هذه الآية :

۵ آخرج ۶ ابن إسحاق ، وابن ابی حاتم ۶ عن ۶ کعب بن مالك ۶ قال : گا نزل الفرآن فیه ذکر المنافق قب ذکر المنافق قب المنافق و المنافق قب من الحمیر . المنافق قبل و المنافق قبل المنافق قبل المنافق المنافق قبل المنافق و المنافق و

فاتى «الجلاس» فجعل يحلف بالله ما قال ولقد كذب علىُّ «عمير» فاتزل الله « يحلفون بالله ماقالواء الآية ۱ هـ (۱۰٪)

قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَلْعَزُونَ الْمُطُوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهَادُهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آية رقم ٧٠

### سبب نزول هذه الآية :

 « اخرج الأثمة : « البخارى ، ومسلم ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وأبو نعيم فى المعرفة ، عن 
 « ابن مسعود ، رضى الله عنه ت ٣٣٨ .

قال : لما نزلت آية الصدقة كنّا نتحامل على ظهورنا ، فجاء رجل فتصدّق بشيء كثير فقالوا: مراء ، وجاء دابو عقيل ، ينصف صاع فقال المنافقون : إن الله لغني عن صدقة هذا .

فنزلت : ﴿ الَّذِينَ يَلْمَرُونَ الْمُطُوعِينَ ﴾ الآية ١هـ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تُولُواْ وَأَعْيِنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ اللَّمُم حَرَّنَا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يَفْقُونَ ﴾ آية رقم ١٢

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدو المنثور للسيوطي حـ٣ /٢٦٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير الدر المتنور للمبوطى حـ٣ /٤٦٩ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صد١٢١ انظر : أسباب النزول للواحدي صد ٢٠٠ .

#### سبب نزول هذه الآبة :

\* آخرج «أبن جرير» وأبن مردوية عن «أبن عباس» وضي الله عنهما قال: أمر وسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن ينبخوا غازين فجاءت عصاية من أصحابه فيهم (عبدالله بن معقل المزنى، فقالوا: يا رسول الله احملنا ؟ فقال: « والله ما اجد ما أحملكم عليه ». فتولوا ولهم بكاء وعزَّ عليهم أن يحبسوا عن الجهاد، ولا يجذون نفقة ولا محملا.

فاتزل الله عذرهم : ١ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه؛ الآية هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَقْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِينَ وَإِرْصَادًا لِمَّنَّ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَـيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسَنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ آية وقم ١٠٧

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج البن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الدلائل ، عن «ابن عباس ، رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ .

# في قول الله تعالى : ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اتَّخِذُوا مُسجِدًا ضَرَارًا ﴾ :

قال : هم أناس من الانصار ابتنوا مسجداً فقال لهم وابو عامر ، : بنوا مسجدكم ، واستعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح ، فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم فأتى بجنده من الروم فاخرج ومحمداً ، واصحابه .

فلماً فرغوا من مسجدهم آتوا النبي ﷺ فقالوا : قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب آن تصلى فيه وتدعو بالبركة ، فاترل الله : ولا تقم فيه إبداً ء ٦هـ (٦٠) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ الشَّيْرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انفُسُهُمْ وَاَمْوَالِهُم بِأَنْ لَهُمُ الْجُنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَيَقَتَّلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي النُّورَاةِ وَالإنجيلِ وَالْقُرْآن بِعَهْدُهِ مِنَ اللَّهَ فَاسْتَنْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّهِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْمَظْيمُ ﴾ آية رقم ١١٠

#### سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المئتور للسيوطي حـ٣/٤٧٩ .انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣/ ٤٩٤ .

\* أخرج (ابن جرير 0 عن 1 محمد بن كعب القرظى 0 وغيره قالوا : قال : ( عبدالله بن رواحة ٥ أرسول الله ﷺ :

اشترط لوبك ولنفسك ماشت ً. قال : «اشترط لرئي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم » .

قالوا : فإذا فعلنا ذلك فمالنا ؟ قال : ﴿ الجِنةِ ﴾ .

قالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . فنزلت : وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، الآية ١هـ(١) .

# سـورة يونس

قال الله تعالى : ﴿ أَكَانَ لِشَاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُّلِ مِنْهُمْ أَنْ أَفَدُو النَّاسَ وَيَشْوِ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقَ عِندَ رَبِهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينَ ﴾ آية رقم ٢ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج 3 أبن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وأبن مردوية ، عن ا ابن عباس ، رضى الله عنهما ت 3.1 د :

قال : لما بعث الله ومحمداً؛ على رسولا أنكرت العرب ذلك ، ومن أنكر منهم قالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل ومحمد، قانول الله :

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجِبًا أَنْ أُوحِينًا إلى رَجْلُ مَنْهُم ﴾ الآية ١هـ (٦) .

قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَنِ الْمُتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِه إِنَّهُ لا يُفلَحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءُ شُفَعًاوُنَا

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الذر المتور للسيوطي حـ ١٠١٣ه انظر: اسباب النزول للشيخ الفاضي صـ ١٢٤ انظر: اسباب النزول للواحدي صـ ٢٦٦.

<sup>»</sup> تم ولمه الحمد والشكر أسباب النزول في صورة النوبة . ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة بونس عليه السلام . أسال الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام الثرفين إنه سميع محيب .

<sup>(</sup> Y ) أنظر : تفسير الدرّ المتور للسيوطني حـ ٣ / ٥٣٥ انظر : اسباب النزول للراحدي صـ ٢٧٠ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٢٦ .

عندُ اللَّه قُلْ ٱتُسْبِكُونَ اللَّهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ كُه آيَة وقع ١٧ - ١٨

سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج ١١١ن أبي حاتم ، عن ١عكرمة مولى ابن عباس ، ت ١٠٥ .

قال : قال (النضر بن شميل) ت ٢٠٤ هـ : إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللأت والعُزَّى .

فانزل الله تعالى : ﴿ فَمِن أَظْلَم مُن اقْترى على الله كذبا ﴾ الآيتان (١).

#### سورة هود

قال الله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَشُونَ صُدُورَهُمْ لِيسَتَخَفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ لِبَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورَ ﴾ آية رقم ٥

سبب نزول هذه الآية :

اخرج (سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنفر ، وابن أبى حاتم ، وآبو الشيخ ، عن وعيد
 الله بن شداد ، في قوله تعالى : والا إنهم يشون صدورهم ليستخفوا منه ، قال : كان المنافقون إذا مر أحدم بالنبي عنها شي صدره ، وتغشى قوبه لكيلا براه .

فنزلت الآية ا هر (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَيْنَ أَخَرْنَا عَنْهُمْ الْغَذَابَ إِلَىٰ أَمْدً مُعَدُّودَة لِلْقُولُنُ مَا يَحْسِمُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مُصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُءُونَ ﴾ آية رقم ٨

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج وابن المنذر ، وابن أبي حاتم، عن وقتادة بن دعامة، ت ١١٨هـ .

قال : لما نزل ﴿ اقترب للناس حسابهم ﴾ الانبياء: ١ .

قال ناس: إنّ الساعة قد اقتربت : فتناهى القوم قليلا ثم عادوا إلى أعمالهم أعمال السوء . فأثرل الله تعالى : ﴿ أَلِي أَمِّ الله فلا تستعجلوه ﴾ النحل: ١ .

( ) إنظر : تفسير الدرّ المتور للسيوطي حـ٣ / ٩٤٠ . • تمّ ولله الحمد والشكر اسباب النول في سورة يونس عليه السلام وبلي ذلك بإذن الله تعالى اسباب النزول في سورة هود عليه السلام اسال الله الحيّ القيرة ذا الحلال والإكرام دوام النونين إنه مسيع مجيب .

(٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣ /٧٩٥ . انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٢٧٠ .

فقال اناس : أهل الضلالة هذا أمر الله قد أتى ، فتناهى القوم ثم عادوا إلى مكرهم مكر السوء . فانزل الله هذه الآية : ﴿ وَلَوْنَ أَخْرِنا عنهم العَدَابِ فِي الآية ١هـ (١٠ .

## سورة الرعب

قال الله تعالى :﴿ وَلُوْ أَنْ قُرْآنَا صَبِّرَتُ بِهِ الْجِيالُ أَوْ فَطَعَتُ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلُمَ بِهِ الْمُوتَىٰ بَلَ لِلّٰهِ الأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ بِيَالِسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَانَى النَّسَ جَمِيعًا وَلا يَرَالُ اللّذِينَ كَفُرُوا تُصَبِيعُهِ مِنا صَنْعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَنْى يَأْتِي وَعُدُ اللّهِ إِنْ اللّهَ لا يُخلفُ الْمِيعَادَ ﴾ آية رقم ٢١

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج وأبو الشبخ ، وابن مردوية ، عن وابن عباس ، وضى الله عنهما ت ٦٨هـ ذال : قالوا للنبى ﷺ : إن كان كما تقول قارنا أشياخنا الذين من الموتى نكلمهم ، وافسح لنا هذه الجيال : جيال مكة التي قد ضمتنا .

فنزل قول الله تعالى : ﴿ وَلُو أَنْ قَرِّءَانَا صَيْرَتَ بِهِ الْجِبَالَ ﴾ الآية ١هـ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَسْتُ مُرْسَلاً قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ آية وقم ٢:

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ( أبن مردوية ) عن ( ابن عباس ) رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : قدم على رسول الله عَلِيُّ أَسْقَف من اليمن .

فقال له رسول الله ﷺ : دهل تجدني في الإنجيل رسولاء ؟

قال: لا فانزل الله: ﴿ قُلَ كَفِي بِالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ﴾ ١ ه (٢٠) . (١) أنظر: تفسير الدر المشيوطي حـ٣ / ٥٨٣ .

» تم ولله الحمد والشكر اسباب النول في سورة هود عليه السلام وبلى ذلك بإذن الله تعالى اسباب النزول في سورة الرعد أسال الله الحي القيرة ذا الحلال والإكرام دوام النوفيق إنه مسجع مجيب .

(٢) انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـ٤ /١١٦ . (٣) انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـ٤ /١٢٨ .

» تمّ وله الحدد والشكر اسباب النزول في مسورة الرُّمد ويلى ذلك بإذن الله تعالى اسباب النزول في سورة الحجر أسال الله الحيّ القرّم ذا الحلال والإكرام ووام التوقيق إنه مسهم محيب .

#### سورة الحجير

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ عُلِمُنَا الْمُسْتَقْدِهِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴾ آية رقم ٢٠ سبب نوول هذه الآية :

ى اخرج الائمة : د احمد ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن ابى حاتم ، وابن خزعة ، وابن حبان ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى سنته .

عن وابن عباس ، رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال: كانت امرأة تصلَّى خلف رسول الله ﷺ حسناء من أحسن الناس. فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لتلا يراها ، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخّر فإذا ركع نظر من تحت إبطه

فانزل الله : ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَقَدُّمِينَ مَنكُم ﴾ الآية ١هـ (١) .

# سورة النحيل

قال الله تعالى : ﴿ وَٱقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَنْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَنَى وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ٣٠

#### سبب نزول هذه الآية :

﴾ آخرج دعبد بن حُمَيَّد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ٤ عن ١ أبى العالبة الرياحي ١ ٩ هـ .

قال : كان لرجل من السلمين على رجل من المشركين دُبُنَّ قاتاه يتقاضاه ، فكان فيما تكلم به والذي ارجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا . فقال له المشرك : إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت .

(١) انظر : تفسير الدرّ المنبور للسيوطى حـ ٤ / ١٨٠ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضى صـ١٣١ انظر : اسباب النزول لواحدى صـ٢٨١ .

\* ثمّ ولله الحمد والشكر اسباب النزول في سورة الحجر و يلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة النحل .أسال الله الحمّي القيوم ذا الحلال والإكرام دوام التوفق إنه سميع مجيب . فاقسم بالله جهد يمينه : لا يبعث الله من يموت . فانزل الله : « واقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموته الآية ١هـ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ يُعْوِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُتكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ آية رقم ٨٣ سبب نزول هذه الآية :

اخرج وابن أبى حاتم ، عن ومحاهد بن جبر و رضى الله عنه ت ١٠٤ هـ أنّ أعرابيّا أتى النبى
 فساله .

فقرز عليه رسول الله ﷺ : ﴿ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ﴾ (النحل: ٨٠) قال الاعرابى نعم . قال : ﴿ وجعل لكم من جلود الأنعام بيونا تستخفونها ﴾ (النحل: ٨٠) .

قال الأعرابى : نعم . ثم قرا عليه ، كل ذلك يقول نعم . حتى بلغ اكذلك يتم تعجه عليكم لعلكم تسلمون ، فولَى الأعرابى . فاتزل الله : ﴿ يعرفون نعمت الله ثم يتكرونها وأكثرهم الكافرون﴾ ١٨ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَفَضَتْ غَرَلْهَا مِنْ بَعْدَ قُوقَ أَنْكَاثًا تَتَخَذُونَ أَيْمانكُمْ دَخَلَا مَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أَمَّةً هِيَّ أَرْبَىٰ مِنْ أَمَّةً إِنَّمَا يَيْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيْنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِبَامَةِ مَا كُنُمْ فِيهِ تَخْتُلُمُونَ ﴾ آية رقم ٩٢

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «ابن مردوية ، من طريق «عطاء بن أبي رباح» ت ١١٥ه.

قال : قال لى دائن عباس ، وضى الله عنهما : يا عطاء ، ألا أويك امرأة من أهل الحنّة ؟ فارانى حبشية صفراء ، فقال : هذه أنت رسول الله ﷺ فقالت : إنّ بي هذه المونّة : تعنى الجنون . فادع الله أن يعافينى . فقال لها رسول الله ﷺ : «إن ششت دعوتُ الله فعافاك ، وإن شعت صبرت واحتسبت ولك الحنّة » . فاختارت الصبر والجنّة » . قال : وهذه المجنونة سعيدة الاسديّة ، وكانتُ تجمع الشُمِّر والكيف . فنزلت هذه الآية : «ولا تكونوا كالتي تقضت غزلها» الآية اهـ (؟) .

 <sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي حـ٤ / ٢٣٨ انظر: أسباب التزول للشيخ القاضي صـ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٤ /٢٤٣ .

قال الله تعالى : ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِه إِلاَّ مَنْ أَكُره وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَعَ بِالكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِم غَضَبٌ مَن اللَّه وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية وقد ١٠٦

سبب نزول هذه الآية :

اخرج (عبدالرزآق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردوية ، والحاكم وصححه ،
 والبيهقي في الدلائل من طريق ، (ابي عبيدة ابن محمد بن عمار ٥ عن أبيه قال : اخذ الشركون .

وحمار بن ياسرة فلم يتركوه حتى سب النبي ﷺ وذكر الهتهم بخير، ثم تركوه . فلما اتى
 رسول الله ﷺ قال : شر ما تركت حتى نلت منك وذكرت الهتهم بخير . قال : كيف نجد فلبك ؟
 قال: مطمئل بالإعان .

قال : دإن عادوا فعد ، . فنزل قول الله تعالى :﴿ إِلاَّ مِن أَكُرِه وقلبه مطمئن بالأيمان ﴾ ١هـ (١١) .

### سورة مريم

قال الله تعالى : ﴿ وَهَا نَتَتَوْلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَهَا خُلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَهَا كَانَ رَبُكَ نَسيًّا ﴾ آية وقع ٦٠

سبب نزول هذه الآية :

♦ آخرج الاثمة : ١٥ حمد ، والبخارى ، ومسلم ، وعبد بن حُميد ، والترمذى ، والنسائى ،
 وابن جرور ، وابن المنذر ، وأبن أبى حاتم ، والحاكم ، والبيهقى فى الدلائل، عن ١ ابن عباس ١ رضى الله عنهما ٣٠٠ هـ :

قال : قال رسول الله 🕮 الجبريل » عليه السلام : «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا» فنزل قوله تعالى : «وما نعتزل إلا يأمر ريك» الآية ٨هـ (") .

<sup>(</sup>١) أنظر : تفسير الدر المديوط مع حام ٢٤٩/ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صد١٣٥ انظر : أسباب النزول للواحدي صد١٣٥ انظر : أسباب النزول للواحدي صد١٣٥

<sup>»</sup> تم ولله الحمد وانشكر أسباب النزول في سورة النحل وبلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة مريم . أسال الله الحرّى القروم ذا الحلال والإكرام دوام التوفيق إنه صميع مجب .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٤ / ١ . ٥ انظر : أسباب النزول للواحدي صـ٧ . ٢

# سورة طــه

قال الله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ آية رقم ١٠٠ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ١٥٠ المنذر ٤ عن ١١من جريج عبد الملك بن عبد العزيز ٤ ت ١٥٠ هـ .

قال : قالت قريش : يا «محمد» كيف يفعل ربك يهذه الجيال يوم القيامة ؟ فتزلت : ﴿ وَبِسَالُونَكُ عَنِ الْجِبَالُ ﴾ الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَمَدُنَ عَيْنِكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا لَنْفُسَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٍ وَآَلِقَىٰ ﴾ آية رقم ١٢١

#### سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج دابن ابی شببه ، والبزار ، وابو یعلی ، وابن جریر ، وابن المنذر ، وابن ابی حاتم ، وایو نعُرُیمُ فی المعرفة ، عن دائی رافع ، قال : اضاف النبی عُظِّ ضبفٌ ولم یکن عند النبی شُلِّما یصلحه، فارسلتی إلی رجل من البهود ان بعنا او اسلفنا دقیقاً إلی هلال رحب .

فقال اليهودى: لا ، إلا برهن . فاتبتُ النبي ﷺ فاخبرته . فقال : أما والله إننَ لامين في السماء أمين في الارض ولو أسلفني ، أو باعني لاقيتُ إليه ، اذهب بدرعي الحديد .

فلم آخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية : ﴿وَوَلا تَمَدُنُ عِينَيكُ ﴾ الآيــة : ﴿ كَانَه يَعَزُيهُ عَنِ الذياكِ ١ هـ (٢٠).

# سورة الأنبياء

قال الله تعالى : ﴿ مَا آمَنَتُ قَبْلُهُم مِن قَرْيَةٍ أَهَلَكُنَاهَا أَفَهُم يُؤْمِنُونَ ﴾ آية رقم ٦ سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور لنسبوطي حـ٤ / ٥٥٠ . انظر : أسباب التزول للشبخ القاضي صـ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) انظ : تفسير الدر النثور للسيوطي حـ٤ / ٥٦٠ .

\* أخرج ( أبن جرير ؛ عن و قتادة بن دعامة ، ت ١١٨ هـ :

قال : قال أهل مكة للنبي ﷺ : إن كان ما تقول حقًّا ويسرك أن نؤمن فحوّل أنا الصفا ذهبا . فاتاه (حبريل) وعليه السلام فقال : إن شفت كان الذي سالك قومك : ولكنه إن كان ثم نم يؤمنوا لم يُشفروا ، وإن شنت استانيت بقومك . قال : بل استاني بقومي . فاتول الله : ﴿ مَا آمنت قبلهم من قرية أملكتها الهم يؤمنون ﴾ اهر (1) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَىٰ أُولَٰفِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾آية رقم ١٠١ سبب نزول هذه الآية :

 خ آخرج دعبد بن حُسند ، وابن جرير، وابن أبي حاتم ، وابن مردوية ، والحاكم وصححه من طرق ٤ عن دابن عباس٤ رضي الله عنهما ت ٦٦هـ :

قال : لما نزلت : ﴿ وَلِتُكُم وِمَا تَعِيدُونَ مَن دُونَ الله حَصِبِ جَهِيمَ أَنْتِمَ لِهَا وَارْدُونَ ﴾ الأنبياء : ٩٨. قال المُشركون : فالمُلاتكة ، وعيسى ، وعزير ، يُعَيِّدُون من دُونَ الله . فنزل قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِنَ سِبقَتَ لِهِمَ مِنَا أَحْسَنَى ﴾ الآية ١هـ (٢٠ .

# سورة الحيج

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعِبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرَفْ فَإِنْ أَصَايَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَنَنَّهُ الْفَلْبَ عَلَىٰ وَجَهِمْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلْكَ هُو الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ سبب نؤول هذه الآية :

\* أخرج دابن أبي حاتم ، وأبن مردوية بسند صحيح ، عن دابن عباس ، رضى الله عنهما ت ١٦٨ :

قال : كان ناس من الاعراب ياتون النبي ﷺ فيسلمون ، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب ، وعام ولند حسن قالوا : إن ديننا هذا صالح نصسكوا به ، وإن وجدوا عام جدب ، وعام ولند سوء ، وعام قحط قالوا : ماني ديننا هذا خير . قانول الله : وومن الناس من يعبد الله على حرف ، الآية اه (۲٪) .

<sup>(</sup>١) أنظر : تفسير الذرّ المنثور للسيوطي حـ٤ /٦٣٥ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صــ ٢٤٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ / ٢٠٧ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـ٤ /٦٢٣ انظر: أمباب النزول للواحدي صـ٣١٦.

قال الله تعالى : ﴿ هَذَانِ خَصْمَان اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّمَتَ لُهُمْ ثِيَابً مِّن نَّارِيُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ آية رقم ١٩

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج دابن مردوية ، عن دابن عباس ، وضى الله عنهما ت ٦٨هـ : قال : كما بارز وعلى ، وهذا وحمزة ، وعبيدة ، وعنبة ، وشيبة ، والوليد ، قالوا لهم : تكلّموا نعرفكم ، قال : أنا على ، وهذا حمزة ، وهذا عبيدة ، فقانوا أكفاء كرام ، فقال «على » : أدعوكم إلى الله وإلى رسوله ، فقال (عتبة ) : هلم للمبارزة .

فبارز (عمليّ ۵ شبيه ۵ فلم يلبث أن قتله، وبارز وحمزة، ٥ عتبه، فقتله، وبارز ٥ عبيدة، والوليد، فصعب عليه فاتي (عليّ فقتله . فانزل الله: وهذان خصمان، الآية (هـ (١)

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا وَيَصُدُّونَ عَن صِبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الذِي جَعَلْنَاهُ للنَّاسِ صَوَاءُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظَلْمِ نُلْدِقُهُ مِنْ عَذَابَ أَلِيمٍ ﴾ آية رقم ٢٠ صبب نزول هذه الآية :

\* أخرج و ابن أبي حاتم ؟ عن و ابن عباس ، وضي الله عنهما ت ٦٨ د :

قال: نزلت هذه الآية في دعيد الله بن أنيس؛ أنّ رسول الله عَلَيْهُ بعثه مع رجلون: أحدهما مهاجري، والآخر من الانصار، فاقتخروا في الانساب، فقضل عبدالله بن أنبس، فقتل الانسادي ثم ارتذ عن الإسلام وهرب إلى مكة . فنزلت فيه : وومن يرد فيه بإخاد بظلم نذقه من عذاب اليم 8: يعنى من لجا إلى الحرم يميل عن الإسلام و 7" .

قال الله تعالى : ﴿ فَن يَعَالَى اللَّهُ لُحُومُهَا وَلا دَمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ النَّفُونَى مِنكُمْ كَذَلكَ سَخْرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشْرِ الْمُحْسِينَ ﴾ آية رقم ٢٧

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج دابن المنذر ، وابن مردويه ، عن ؛ ابن عباس، رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : كان المشركون إذا فبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء فينضحون يها تحو الكعبة . قاراد المسلمون ان يفعلوا ذلك .

فأنزل الله : ﴿ لَنْ يَنَالُ الله خُومُهَا وَدَمَاؤُهَا ﴾ اهـ (٣) .

( ۱ ) انظر : نفسير الدر المشور للسيوطي حـع / ٦٢٧ انظر : اسباب الترول للواحدي صـ ٣١٧ انظر : اسباب الترول للشيخ القاضي صـ ١٤٨ .

( ٢ ) أنظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ / ٦٣٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٤٩ .

(٣) انظر : تفسير المدرُ المنثور للسيوطي حـ٤ / ٢٥٤ .

# سبورة المؤمنيون

قال الله تعالى : ﴿ ثُمُّ خَلَقْنَا النُّطَلَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُصْفَةً فَخَلَقْنَا الْمُصْفَةَ عَظَامًا فَكَسَوْنَا الطَقَامَ لَحُما ثُمُّ انشَأَنَاهُ خُلُقًا آخَرَ فَبَيَارُكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالَفِينَ ﴾ آيه رقم ١٤

#### سبب نزول هذه الآية :

- \* أخرج ١١ ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وابن عساكر ١ .
  - عن 1 أنس بن مالك ٥ رضى الله عنه ت ٩٣ هـ :
- قال : قال ( عمر ) رضى الله عنه : وافقتُ أبَّى في أربع :
- \* ١ : قلت : يارسول الله لو صليت خلف المقام . فانزل الله :
  - ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمِ مَصَّلَّى ﴾ البقرة : ١٢٥ .
- ٢ : وقلت : يارسول الله أو اتخذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليك البرُّ والفاجر .
   فاتزل الله :
  - ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسَأْلُوهُنَّ مَنْ وَرَاءً حَجَابٍ ﴾ الأحزاب : ٥٣ .
- ٣ : وقلتُ لازواج النبي ﷺ : لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجا خيرًا منكن . فانولت : ﴿عسى
   ربه إن ظلفكن ﴾ التحريم : ٥ .
- ٤ : ونزلت : ﴿ ولقد خلقا الإنسان من سلسالة من طين ﴾ إلى قوله : ﴿ ثم أنشأناه خلقا آخر ﴾ ونتارت الخالفين ﴾ ١ هـ (١٠) قتلت انتارت الخالفين ﴾ ١ هـ (١٠) قال الله تعلى : ﴿ وَلَقَلْ أَخْلُنَاهُم بِاللَّمَانِ فَمَا اسْتَكَالُوا لرَّبُهم وَمَا يَتَصَرْعُونَ ﴾ آية وقم ٧٧
  - سبب نزول هذه الآية :
- به اخرج الاثمة : 3 النسائى ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، والخاكم وصحّحه ، والبيهقى فى المذلائل ، عن دابن عباس∢ رضى الله عنهما ت ٦٨ﻫ :
- قال : جاء وأبو سفيان ، إلى النبي تَلَيُّ فقال : يا ومحمد ، أنشدك الله والرحم فقد أكلنا الوَبَر بالدَّم . فانزل الله : ﴿ ولقد أخذناهم بالعذاب ﴾ الآية ١هـ (٢٠ ) .
  - ( ١ ) انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـ ٥ / ١٢ انظر : إسباب النزول للواحدي صـ ٣٢٣ .
  - (٢) انظر : تفسير اللدرُ المنثور للسيوطي حده / ٢٦ انظر : أسباب النزول للواحدي صـ ٢٢٤ .

### سورة الثور

قال الله تعالى : ﴿ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَّةُ أَوْ مُشْرِكَةُ وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُها إِلاَّ زَانَ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَمَ ذَلكَ عَلَى الْمُؤْمِينَ ﴾ آية رقم ٣

#### سبب نزول هذه الآية :

♦أخرج الأثمة : ١ أحمد ، وعبد بن حُمينًا ، والنسائع ، والخاكم وصحّحه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حام ، والبيهقي في سنته ٤ عن ٤ عبدالله بن عمر ١ رضى الله عنهما ت ٧٣ هـ :

قال : كانت امرأة يقال لها ءامٌ مهزول ، وكانت تسافح الرجل وتشترط أن تنفق عليه ، قاراد رجل من أصحاب النبي ﷺ أن يتروّجها ، فانزل الله :

﴿ الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة } الآية ١هـ (١).

قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدهِمْ أَرْبَعُ شُهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۞ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَفَنَتَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْزُاً عَنْهَا اللَّهَ أَلَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنْ عَلَيْهِ إِنْ كَان وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضَبُ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ إِنَّ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ إِنّ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ إِنّ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ إِنّ كانَ مَنَ الصَّادِقِينَ ﴾ إِنّ وقَمْ ٢ ـ ١

#### سبب نزول هؤلاء الآيات :

\* أخرج (ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن 3 عاصم بن عدى ، وضى الله عنه قال : لما نزلت : ﴿ وَاللَّذِينَ يرمونُ المُصنَاتُ ثُم لَم يَأْتُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ النور : ٤

قلتُ : بارسول الله إلى أن ياتى الرجل باربعة شهداء قد خرج الرجل؟ فلم البث إلا أيّامًا فإذا ابن عمّ لمى معه امراته ومعها ابن وهى تقول : منك ، وهو يقول : ليس منّى .

فنزلت آيات اللعان . قال ٥ عاصم ٥ قانا أوّل من تكلّم وأول من ابتلى به ١ ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَصْلُ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤثُّوا أُولِي الْقُرْبَىٰ

<sup>(</sup> ۱ ) أنظو : تفسير الدرّ المنظور للسيوطني حـ ٥ / ٣٩ انظر : أسباب النزول للواحدي صـ ٣٢٦ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٥٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ ٥ / ٤٣ .

والْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيْعَفُوا وَلْيَصَفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رُّحِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٢

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ٥ عبد بن حُميَّد ، وابن المنذر ، عن « قتادة بن دعامة ، ت ١١٨ ه. .

في قوله تعالى : ﴿ وَلا يَاتِلُ أُولُوآ الفَصْلُ مَنكُم ﴾ الآية .

قال : نولت هذه الآية في رجل من قريش يقال له ومسطح ه كان بينه وبين وايي بكر و رضى الله عنه قرابة وكان يتيما في حجر وكان نمن أفاع على وعائشة أمَّ المؤمنين، ورضى الله عنها . ما أفاع . فلما أنول الله براءتها وعذرها تأتَّى وابوبكر ورضى الله عنه : لا برزؤه خبرًا . فانول الله هذه الآية . فذكرلنا أنَّ نبى الله ﷺ دعا وابا بكرو فتلاها عليه فقال : والا تحبّ أن يعفر الله لك؟

قال : بُلِّي . قال : وفاعف عنه وتجاوز ، فقال وأبو بكر ، :

لا جرم والله لا أمنعه معروفا كنتُ أوليه قبل اليوم ١هـ (١٦) .

قال الله تعالى : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنَعُونَ ﴾ آية رَقم ٢٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج دابن مردويه؛ عن دعلي من أبي طالب؛ رضي الله عنه ت · ٤هـ .

قال : مرَّ رجل علمي عهد رسول الله ﷺ في طريق من طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس لهما الشيطان : إنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلاً إعجاباً به .

فيينما الرجل يمشى إلى جنب حائط ينظر إليها إذا استقبله الحائط فشق انفه : والله لا أغسل الدُّم حتى آتى رسول الله ﷺ فاعلمه أمرى ، فاتاه فقص عليه قصتُّه . فقال النبي ﷺ : «هذا عقوبة ذنبك ، وازل الله : ﴿ قَلَ للمؤمن يغضوا من أبصارهم ﴾ الآية ١٨ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضُنَ مِنْ أَيْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُنْدِينَ زِيسَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَصْرِبْنَ بِخَمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ وَلا يُنْدِينَ زِيسَهُنَّ إِلاَّ لِمُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ يُعُولَتِهِنَّ أَوْ ٱبْنَائِهِنَّ أَوْ أَلْبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المشرو للسيوطي حـ ٥ / ٦٢ . (٢) انظر: تفسير الدرّ المشور للسيوطي حـ ٥ / ٧٢ .

أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نَسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الإِرْبَة من الرَّجَال أو الطَّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَصْرِبْنَ بِأَرْجُلُهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زينتهنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّه جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ﴾ آية رقم ٣١

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " أبن أبي حاتم" عن "مقاتل بن حيّان" ت ١١٠هـ قال : بلغنا - والله أعلم - أنّ "جابر بن عبد الله أرضى الله عنهما ت ٧٨ه حدَّث أنَّ أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات فيبدو ما في أرجلهنّ : يعني الخلاخل ، وتبدو صدورهن وذوائبهنَّ فقالت "أسماء" : ما أقبح هذا . فأنزل الله : ﴿ وَقُلِّ لِلْمُؤْمَنَاتُ ﴾ الآية اهـ(١٠).

قال الله تعانى : ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيَحْكُمُ بَيِّنَهُمْ إِذًا فَرِيقٌ مُنَّهُم مُعْرِضُونَ (٨) وَإِنْ يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْه مُدْعنينَ (١) أَفِي قُلُوبهم مَّرض أَم ارْتَابُوا أَمْ يَحَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَّتِكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴾ آية رقم ٤٨ - ٥٠

# سبب نزول هؤلاء الآيات :

\* أخرج "عبد بن حُميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم "عن "الحسن البصري" رحمة الله تعالى

قال : إنَّ الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة ، أو منازعة على عهد رسول الله ﷺ فإذا دُّعي إلى النبي عَلا وهو محقّ إذعن وعلم أن النبي عَلا سيقضي له بالحقّ ، وإذا أراد أن يَظلم فدُعي إلى النبي عَنْ اعرض وقال : انطلق إلى فلان .

فانزل الله : ﴿ وَإِذَا دَعُوا الَّي الله ورسوله ليحكم بينهم ﴾ إلى قول تعالى : ﴿ هم الظالمون ﴾ أهـ ( ٢ ) . قال الله تعالى : ﴿ وَعَدُ اللَّهُ أَلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَيستَخْلَفَنَّهُمْ في الأرض كَمَا اسْتَخْلُفَ الَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ وَلَيْمَكِّنْنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدَلَّنُهُم مَنْ بَعْد خَوْفُهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَني لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ فَأُولَنكَ هُمُ الْفَاسقُونَ ﴾ آية رقم ٥٠

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن المنذر ، والطبراني في الاوسط ، والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل " عن " أبيُّ بن كعب " رضي الله عنه ت ٣٠ هـ قال : لما قدم رسول الله 🏶 وأصحابه المدينة ، وآوتهم الانصار ، رمتهم العرب عن قوس واحدة ، فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ، ولا يصبحون إلا فيه .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المتور للسيوطى حه / ٧٤ . انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص١٦٠ .
 (٢) انظر: تفسير الدرّ المتبوطى حه / ٩٨ . انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص١٦١ .

فقالوا : أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لانخاف إلاّ الله ؟ فنزلت هذه الآية : ﴿ وعد الله الذين أمنوا منكم ﴾الآية هـ ( ¹ ) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْوَنكُمْ اللَّذِينَ مَلَكُتُ أَيْمَانكُمْ وَاللّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُكُمَ مِنكُمْ ثَلَاكُ مَرَات مِن قَبْلِ صَلاةَ الْفُجْرِ وَحِينَ تَضَغُونَ ثِيَابكُمْ مِنَ الظّهِيرَةِ وَمِن صَلاةَ الْعَشَاءَ فَلاكُ عَوْرات لَكُمْ أَيْسَ عَلَيكُمْ وَلا عَلْيهِمْ جَنَاحٌ بِعَلْمُنْ طُواْفُونَ عَلَيكُم بَعْضُكُمْ عَلَىْ بَعْضِ كَذَلكَ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ الآيات وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِهَا يَهْ وَقَهِ ٨٥

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبى حاتم" عن "مقاتل بن حيّان" ت ١٠٠ هـ قال : بلغنا أنّ رجلا من الانصار وامراته "اسماء بنت مُركّد" صنعا للنبي على طعاما ما فقالت واسماء؛ يا رسول الله ما أقبح هذا إنه لبدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد كل منهما بغير إذن .

قائزل الله : ﴿ يا أيها الذين آموا ليستاذنكم الذين ملكت إيمانكم ﴾ : من العبيد والإماء ﴿ والذين لم يبلغوا الحلم منكم ﴾ : من أحراركم من الرجال والنساء اهر ٢٠ ).

قال الله تعالى : ﴿ نَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُويِطِنِ حَرَجٌ وَلا عَلَىٰ انفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بَيُوتِكُمْ أَوْ بَيُوتَ آبَائِكُمْ أَوْ بَيُوتَ أَنْهَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتَ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بَيُوتِ آخَوَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ آعْمَامِكُمْ أَوْ بَيُرَتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بَيُوتَ بَيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتْمَ مُفَاتِحَهُ أَوْ صَدَيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَانًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلَمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيدٌ مِّنْ عَبْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً كَذَلِكَ يُبَيْنُ الله لَكُمُ الآيَاتِ نَعْلَكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ آية رقم ١٠

سبب نزول هذه الآية :

النزول للواحدى ص7۲۸ . (۲) انظر : تفسير الدرّ المنفور للسيوطى حدة / ١٠١ انظر : أسباب النزول للراحدى ص7۲۹ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى ص117 . المريض يقولون : لا يستطع أن ياكل مثل الصحيع ، وكانوا يتحرجون أن ياكلوا في بيوت اقربائهم. فنزلت : فوليس على الاعمى حرج له الآية الد (١٠) .

تال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعُهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمُ يَذَهَبُوا حَتَى يَسْتَأْذِرُهُ أِنْ اللَّذِينَ يَسْتَأَذَمُونَكَ أُولَئِكَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْفُنُوكَ لِمُعْسِ شَائِهِمْ فَأَذْنَ لِمَن شِبْتَ مِنْهُمْ واسْتَغْرُلُهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ آية وقع ٢٢

#### سبب نزول هذه الآية :

♦ آخرج "ابن إسحاق" وابن المنذر ، والبيهقى فى الدلائل عن "عروة بن الزبير" ت ٦٣ هـ و "محمد بن كعب القرطى" ت ١٦٧ هـ قالا : لما أقبلت قريش عام الاحزاب نزلوا بمجمع الاسيال من بثر دومة بالمدينة قائدها "ابوسفيان" وأقبلت "غطفان" حتى نزلوا "بتغمين" إلى جانب أحد.

وجاء رسول الله ﷺ الخبر ، وضرب الخندق على الذينة وعمل فيه ، وعمل المسلمون فيه ، وابطا رجال من النافقين ، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل ، فيسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله ﷺ ولا إذن ، وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته الناتية من الحاجة التي لابدً منها يذكر ذلك لرسول الله ﷺ ويستاذنه في اللحوق لحاجته فياذن له فإذا قضي حاجته رجع .

فأنزل الله في أولتك المؤمنين : ﴿ إِنَّمَا المؤمنونَ ﴾ الآية ا هـ (٦) .

# سورة الفرقان

قال الله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيَها الْأَنْهَارُ وَيَجْعُلُ لَكَ قُصُورًا ﴾ آية رقم ١٠

#### سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج أبن مردويه عن أبن عباس رضى الله عنهما ت ٦٨هـ: قال : بينما جبريل عليه السلام عند النبي قطة إلى الأرض مائزل إلى الارض قط فيلها ، السلام عند النبي في إذ قال : آهذا ملك تدلّى من السماء إلى الارض مائزل إلى الارض قط فيلها ، استاذن ربّه في زيارتك فاذن له ، فلم يلبث أن جاء فقال : السلام عليك يارسول الله ، قال : وعليك السلام عليك عن شمة تم كل شي لم يعمل أحداً قبلك ، ولا يعمله أحداً بعدك ، ولا يقصك عن خزائن كل شي ومفاتيح كل شي لم

<sup>(</sup>١) انظر: تقسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٥ / ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر : تغسير الدرّ المنثور للسيوطي حده / ١١٠ انظر : أساب النزول للشيخ القاضي ص١٦٤ .

فقال النبي عَلَيْ : "لا بل يجمعهما لي في الآخرة جميعا".

فنزلت : وتبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك؛ الآية ا هر (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَيُومْ يَعَضُ الطَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيِّهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الوَّسُولِ سَيلاً ﴾ آية رقم ٢٧

### سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج أبن أبي حاتم عن أعمرو بن ميمون في قوله تعالى ﴿ ويوم يعض الظالم على يديه ﴾ : قال : "نزلت في عقبة بن أبي معيط ، وأبي بن خلف" :

دخل النبي ﷺ على "عقبة" في حاجة وقد صنع طعاما للناس ، فدعا النبي ﷺ إلى طعامه ، فقال النبئ ﷺ : "لاحتِّي تُسلم" قاسلم فاكل .

وبلغ الحبر أبيًّ بن خلف قائمي "عقبة" فذكر له ما صنع فقال له "عقبة" اترى مثل "محمد." يدخل منزلى وفيه طعام ثم يخرج ولا ياكل ؟ قال "أبيَّ بن خلف" : فوجهي من وجهك حرام حتى ترجع عما دخلت فيه فرجع .

فنزلت الآية ا هـ (٢) .

نال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُولَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمَلَةَ وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِشَبِتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَكَنَانُهُ تُرْتِيلاً ﴾ آية رقم ٣٠

# سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج "ابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والضياء في الختارة" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : قال المشركون : إن كان "محمد" كما يزعم نبيًّا فَلَمْ يعذبه ربَّه الا يُنزِّل عليه القرآن جملة واحدة ؟

ينزل عليه الآية ، والآيتين ، والسورة .

فأنزل الله على نبيه عَن جوابً ما قالوا:

<sup>(</sup> ۱ ) انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطى حـــ / ١١٦ انظر : آسباب النزول للشيخ القاضى من١٥ ا انظر : اسباب النزول للواحدى ص٣٤٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تقسير الدر الشيرطى حه / ١٢٦ انظر : أسباب النزول للواحدى ص٤٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى ص١٦٥ .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلَا نَوْلَ القَرِّءَانَ جَمَّلَةً وَاحْدَةً ﴾ الآية (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَواهُ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ آية رقم ٢:

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبن أبن من حاتم، وابن مردويه عن "ابن عباس" وضي الله عنهما في قوله تعالى " ﴿ أَوَالِمَ مَن اتخذ إليه هواه ﴾ .

قال : كان الرجل يعبد الحجر الابيض زمانا من الدهر في الجاهلية فإذا وجد حجرًا احسن منه رمي به وعبد الآخر .

فانزل الله الآية ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلا يُقْتَلُونَ النَّفُسَ الَّذِي حَرْمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفُعلُ فَلكَ يَلقَ أَقَامًا ﴾ آية رقم ٨٠

سبب نزول هذه الآية :

اخرج الاثمة: "أحمد ، وعبد بن خُميّد ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى ، ولبن جرير ،
 وابن النذر، وابن أبى حاتم، والبيهقي في شعب الإيمان عن داين مسعوده رضى الله عنه ت ٣٣ هـ
 قال : سفل الذي قللة اي الله تدرير ؟

قال : "أن تجعل لله نداً وهو خلقك" . قلت : ثم أي ؟

قال : "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" .

قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك .

فانزل الله تصديق ذلك : ٤ والذين لا يدعون مع الله الهُ الحر، الآية (٣) .

## سورة القصص

قال الله تعالى : ﴿ إِنُّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحَبِّتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ آية رقم ١٠

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـه / ١٢٧ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي ص١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حد / ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: تفسير الذر الشور للسيوطي حه / ١٤٣ انظر: اسباب النول للشيخ القاضي ص١٦٦ النظر: اسباب النوول للواحدي ص١٤٥٠.

#### سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج (عبد بن حميد ، ومسلم ، والترمذى ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الدلائل عن أبى هريرة وضى الله عنه ت ٥٩ هـ :

قال: لمَا حضرت وفاة أبي طالب أثاه النبي الله قفال: " يا عنَّاه قال لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامه " . فقال : لولا أن تعيّرني قريش يقولون : ما حمله عليها إلا جزعه من المرت لاقررتُ بها عينك .

فانزل الله تعالى :﴿ إِنْكَ لا تَهْدَى مِن أَحِبِت ﴾ الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ القُوآنَ لَوَادُكُ إِنَّى مَعَادِ قُلُ رَبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بالْهَدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي صَلَال مُبِينَ ﴾ آية رقم ٨٠

# سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج "ابن ابي حاتم" عن "الضحَّاك بن مزاحم" ت ١٠٥ هـ :

قال : لمَا خرج النبي ﷺ مهاجراً من مكة فبلغ "الجحفة" اشتاق إلى مكة . قانزل الله :﴿ أَنْ الذي فرض عليك القرمان لرادُك إلى معادكها أن : إلى مكة ١٤ هـ (١٦) .

### سورة العنكبوت

قال الله تعالى : ﴿ وَوَصُّينًا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لَتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ به عَلْمٌ فَلاَ تُطْعَهُمَا إِنِّي مُرجِعُكُم فَأَنْبُكُم بِمَا كُتُتُمْ تَعْمُلُونَ ﴾ آية رقم ٨

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " أبن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردوية " عن "سعد بن أبي وقاص؛ وضى الله عنه ت ١ هد قال : قالت أمنًّ لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر "بمحمد" فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا بسجرون فاها بالعصا . فترلت هذه الآية :

<sup>(</sup> ۱ ) انظر : تفسير الدر المتناور للسيوطي حـ ه / ٣٥٣ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص١٦٨ انظر : اسباب النزول للواحدي ص٢٤٧ .

ر ٢) انظر: تفسير الدرّ المتقور للسيوطي حـه / ٢٦٥ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي ص١٦٩٠.

﴿ ووصينا الإنسان بوالدية حسنا ﴾ ا هـ (١) .

\* قال الله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ آية رقم ٧٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبن مردويه" عن "عليُّ بن أبي طالب" وضي الله عنه ت ١٤هـ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : " لمَّا نزلت هذه الآية : ﴿ إِلنْكُ مِنْهِ وَإِنْهِهِ مِيْتُونَ ﴾ الزمز : ٣٠ .

قلتُ : "ياربُ أيموت الخلائق كلهم ويبقى الأنبياء" ؟

فنزلت : ﴿ كُلُّ نَفْسُ ذَائِقَةَ المُوتِ ۚ الآيةَ ١ هـ (٦) .

#### سورة الروم

قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبِدُأُ الْخَلَقُ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عُلَيْهِ وَلَهُ الْمَثْلُ الأَعْلَىٰ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ آية رقم ٢٧

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "لبن أبي شببة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم" عن "عكرمه مولى ابن عباس" ت ١٠٥ هـ :

قال : تعجب الكفار من إحياء الله الموتى . فنزلت : ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدُأُ الْخَلْقُ ﴾ [ هـ (٣) .

#### سورة لقمان

قال الله تعالى : ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنَيَا مَمُّرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ آية رقم ١٥

<sup>(</sup>١) أنظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـ٥ / ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حد / ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حده / ٢٩٧ .

### سبب نزول هذه الآية :

اخرج آبویعلی ، وابن مردویه ، وابن عساکر عن آبی عضان اللهدی قال : إن سعد بن ابی وقاص رضی الله حده ت ۱۵ هدقال : نولت فی هذه الآیة : ﴿ وَرَانِ جَاهَمَاكُ ﴾ الآیة : کنت رجلا براً بامئ ، فلما اسلمت ؟ والدات و الندعن دینك هذا او الاتكل ولا اشرب حتی اصوت فتعیری . فیقال : با قاتل آنه ، فلت ! یا آمه لا تفعلی فإنی لا ادع دیسی هذا الشیع . فمکشت یوما ولیلة لا تاکیل ، فاصبحت قد جهدت ، فمکشت یوما آخیر ولیلة لا تاکیل ، فاصبحت قد جهدت ، فمکشت لیوما آخیر ولیلة قلت : یا آمه تعلمین والله لو کالت لئی مسائة نفس فخرجت نقسا نقسا ماترکت دینی هذا لشیع ، فإن شعت فکلی وإن شعت فلالی .

فلما رأت ذلك أكلت . فنزلت هذه الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ عَلَمُ السَّاعَةِ رَبَّتُولُ الْفَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفُسٌّ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي أَرْضِ رَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ آية رقم ٢٠

سبب نزول هذه الآية :

أخرج "ابن جرير ، وابن أبي حاتم "عن "مجاهد بن جبر" ت ١٠٤ هـ :

قال : جاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد إنّ أمرانى حُبلى فاخبرنى ما نلد ؟ وبلادنا مجدبه فاخبرنى متى ينزل الغيث ؟ وقد علمتُ متى ولدتُ فاخبرنى متى أموتُ ؟

فانزل الله هذه الآية : ﴿ إِنَّ اللَّهُ عنده علم الساعة ﴾ أ هـ (٢) .

# سورة السجدة

قال الله تعالى : ﴿ أَلْهَمَن كَانُ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يُسْتُوُنَ ﴾ آية رقم ١٨ سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير المدرّ المنثور للسيوطي حـ٥ / ٢١٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تقسير الدر التنبور للسيوطي حده / ٣٢٥ انظر : اسباب الترول للشيخ القاضى ص ١٧٤ انظر : اسباب الترول للراحدى ص٩٥٠ .

\* أخرج " ابن إسحاق ، وابن جرير " عن "عطاء بن يسار " ت ٢٠٢ هـ.

. قال : نزلت هذه الآية في "علي بن أبي طالب" وضى الله عنه و الوليد بن عقبة بن أبي معيط " قال : كان بين "الوليد" وبين "علي" رضى الله عنه كلام : قال "الوليد بن عقبة" : أنا أبسط منك لسانا ، واحمد منك سناتاً ، وأردّ منك للكتيبة . فقال "عليّ" رضى الله عنه : اسكت فإتك فاسق . فاترل الله :

﴿ أَفَمَنَ كَانَ مَوْمَنَا كَمَنَ كَانَ فَاسْقَا لَا يُسْتُوونَ ﴾ ا هـ (١) .

# سورة الأحرزاب

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ آية رقم ١

سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج أبن جرير" عن "الضّحَاك بن مزاحم" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٦ هـ قال: إنّ أهل مكة منهم "الوليد بن المغيرة ، وشيبة بن ربيعة" دعوا النبي ﷺ إلى أن يرجع عن قوله على أن يعظوه شطر أموالهم ، وخوفه المناققون ، واليهود بالمدينة أنّ لم يرجع قبلوه .

فَانْزِلَ الله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّنِي اللَّهُ ﴾ ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلُ مَن قَلْمَيْن فِي جُوفَه وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ اللَّذِي تَظَاهرُونَ مَنْهُنَّ أَمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قُولَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السِّبِلَ ﴾ آية رقم ،

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "أبن أبي شببة ، وأبن جرير ، وأبن المنذر ، وأبن أبي حاتم" عن "مجاهد بن جبر" رضى الله عنه ت ٤ - ١ هـ :

 <sup>(</sup>١) إنظر: تفسيرالذرا للسيوطي حد / ٣٤١ انظر: أسباب النزول للواحدى ص٣٦٣ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حده / ٣٤٧.

قال : إذّ رجلا من (بنى فهر) قال في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل "محمد" قنزل قول الله تعالى :

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لُرِجُلُ مِنْ قَلِينَ فَي جُوفَهُ ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ ادْعُوهُمْ لاَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عَندَ اللّٰهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءُهُمْ فَإَخْوَانَكُمُ فِي الدِّينِ وَمَواليكُمْ وَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنّاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مُا تَعْمَدَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غُفُورًا وَحِيمًا ﴾ آية رقم ه

سبب نزول هذه الآية :

خرج "عبد الرزّاق ، وابن المنذر ، وابن ابى حاتم ، وابن مردويه "عن "عائشة الم المؤمنين"
 رضى الله عنها ت ٥٨ هـ :

ان "اما حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس" وكان نمن شهد بُدَرًا تبنّى "سالما" وانكحه بنت أخيه : "هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعه " وهو مولى لامرأة من الانصار . كما تبنى النبي الله ويد بني حارثة" .

وكان من تبنّى رجلا فى الجاهلية دعاه الناس إليه وورثه من ميراثه حتّى انزل الله فى ذلك : ﴿ ادْعُوهُمْ الْإَمَاتِهِمْ هُوَ أَقْسُطُ عِندُ اللّهِ ﴾ الآية وفَرُدُوا إلى آبائهم ، فمن يُعلّم له اب كان مولَى واخًا فى الدين؛ احراً؟ .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ خُرُوراً ﴾ آية رقم ١٢

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج " ابن ابي حاتم" عن "السدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن " ١٢٧ه

قال : حفر رسول الله ﷺ (الخندق) واجتمعت "فريش ، وكنانة ، و عطفان" فاستاجرهم "ابو سفيان" بلطيمة قريش ، فاقبلوا حتى نزلوا بفنائه : فنزلت قريش اسفل الوادى ، ونزلت غطفان عن يمين ذلك ، وطليحة الاسدى في بني اسد يسار ذلك ، وظاهرهم (بنو قريظة) من اليهود على قتال النبي ﷺ .

فلمًا نزلوا بالنبي عَلَيْ تحصّن بالمدينة وحفر النبي عَلَيْ الحندق ، فبينما هو يضرب فيه بمعوله إذْ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حده / ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسيرالدر المنثور للسيوطي حـه / ٣٤٨ .

وقع المعرّل في صفّاً فطارت منه كهيئة الشهاب من النار في السماء، وضرب الناني فخرج مثل ذلك، فراى ذلك "سلمان" رضى الله عنه فقال : بارسول الله قد رأيت خرج من كل ضربة كهيئة الشهاب مسلمع إلى السماء . فقال : تقد رأيت ذلك ؟ قال : نعم يارسول الله . قال : "تفتح لكم أبواب المدائن ، وقصور الروم ، ومدائن البمن" . فقشا ذلك في اصحاب النبي ﷺ قتصدائوا به . فقال رجل من الانصار يُدّعي " قشير بن معنب" : أبعدنا "محمد" ﷺ أن يفتح لنا مدائن البمن ، وبيض المدائن ، وقصور الروم واحدنا لا يستطيع أن يقضى حاجته إلا قُيِّل ، هذا والله الغرور ، فانول الله في هذا هذه الآية " اهد ١٠ ) .

قال الله تعالى : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نُحَيَّهُ وَمَنْهُم مِّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا ﴾ آية رقم ٢٣

# سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج الألفة : "أحمد ، ومسلم ، والتربزي ، والنسائي ، والبغوئ في معجمه ، وابن جرير، وابن ابي حاتم ، وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقبي في الدلائل عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٣٣ هـ قال : غاب عَسى "أنس بن النضر" عن (بَدْر) فشق عليه وقال : أوّل مشهد شهده رسول الله على غبت عنه ، لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله على فيما بعد ليرين الله ما اصنع .

فشهد يوم أحُد ، فاستقبله "سعد بن معاد" رضى الله عنه فقال : يا ابا عمرو إلى ابن ؟ قال : واهًا لربح الجنة اجدها دون أحُد . فقاتل حتى قُتِل . فوجد في حسده بضع وثمانون من بين ضربة بسيف ، وطعنة برمح ، ورمية بسهم . ونزلت هذه الآية :

﴿ مَنَ المُؤْمَنِينَ رَجَالَ صَدَقُوا مَاعَاهِدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ الآية ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْفَاتِينِ وَالْمُتَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَاتِ وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَالْمُتَصِدَقِقَاتِ وَالْمُتَاتِمِينَ اللَّهُ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَلَوْمَ وَمَا وَاللَّهُ لَعُهِمُ مُقْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا لِهَ آيَة وقع وه وه

# سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حدد / ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: تفسير الدره المنثور للسيوطي حدم / ٣٦٤ أنظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٧٨ .

عه اخرج آبن سعد ، وابن آبی شبیة ، وعبد بن حُمَیْد ، وابن جریر ، وابن المنفر ، وابن آبی حاتم ، وابن مردویه " عن آباً سلمة آمً المؤمنین" رضی الله عنها آنها قالت للنبی ﷺ : مالی اسمع الرجال یُذکرون فی القرآن وانساء لایذکرن ؟ فائزل الله :

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينًا ﴾ آية رقم ٣٦

سبب نزول هذه الآية :

ه أخرج "عبدالرزّاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن النذر "عن " قتادة بن دعامة" ١١٨ هـ :

قال : خطب النبي ﷺ " زينب بنت جحش " "لويد بن ثابت" رضي الله عنه , فظنت أنه بريدها لنفسه .

. قال الله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُصلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور وَكَانَ بِالْمُؤْمِينَ رَحِيمًا ﴾ آية رقم ٣:

سبب نزول هذه الآية :

⇒ آخرج "عبد بن حُميّل ، وابن المنذر" عن " مجاهد بن جبر" رضى الله عنه ت ١٠٤ هـ :
 قال: لما نزلت : ﴿ إِن الله وملائكته يصلون على النبي ﴾ الاحزاب : ٥٦ .

قال "أبو بكر" رضى الله عنه : بارسول الله ما أنزل الله عليك خيرًا إلاّ أشركنا فيه .فنزلت : ﴿ هو الذي يصلّى عليكم ﴾ الآية (٢) .

نال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخَلَلْنَا لَكَ أَزُواجُكَ اللَّذِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ رَبَّنَاتَ عَمَّكَ رَبَنَاتِ عَمَّاتَكَ رَبَّنَات خَالِكَ وَبَنَات خَالاتِكَ اللَّذِي هَاجَرِنْ مَعْكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَت نَفْسَهَا للنَّبِي إِنْ أَزَادَ النَّبِيُّ أَن يَسَتَنكِحَها

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـه : ٣٧٩ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٨٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدرِّ المنثور للسيوطي حـه : ٣٨١ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدرُّ المنثور للسيوطي حـه : ٣٨٩ اتظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٨١ .

خَالصَةُ لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِينِ قَدْ عَلِمُنَا مَا فَرَصْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْرَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لكيَّلا يكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَلُورًا رُحِمًا ﴾ آية رقم ٥٠

سبب نزول هذه الآية :

خرج "ابن سعد ، وعبد بن حُمّيد ، والترمذي وحسّنه ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ،
 واخاكم وصحّحه ، والبهقي" عن "أمّ هانيء بنت إبي طالب" رضى الله عنها قالت :

خطبنى وسول الله تَنْظِئُهُ فاعتذرت إليه فعذرني .

قائزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي إِنَّا إِطَلْنَا لَكَ أَوْرَاجِكَ ﴾ . إلى قوله تعالى : ﴿ هَاجُونُ مَعْكُ ﴾ : قلتُ : فلم أكن أحل له لأنى لم أهاجر معه "كنتُ من الطلقاء" ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ تُرْجِي مَن تشاءُ مِنهُنْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْنَعَيْتَ مَمَّنُ عَرَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرُّ أَعِينُهُنْ وَلا يَحْزَنُ وَيَرْضَيْنَ بِمَا اتَيْتَهُنَّ كُلُهُنُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۚ هَا آية وقع ٥٠

سبب نزول هذه الآية :

اخرج "ابن مردويه" عن "مجاهد بن جبر" رضى الله عنه ت ١٠٤ هـ .

قال : كان للنبي ﷺ تسع نسوة فخشين أن يطلقهن فقلن : يارسول الله اقسم لنا من نفسك ومالك ما شئت ، ولا تطلقنا . فانزل الله : ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ الآية .

وكان المؤوَّيات خمسة : "عائشة ، وحفصة ، وأمَّ سلمة ، وزينب وأمَّ حبيبة " .

والمرجآت أربعة : "جودّية ، وميمونة ، وسودة ، وصفية" ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا لا تَذَخُّلُوا بُيُوتَ النِّبِي إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْر نَاظرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشْرُوا وَلاَ مُسْتَنْسِينَ لَحَدَيثِ إِنَّ ذَلَكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَتُشُوهُمْنَ مَتَاعًا فَاسْأُلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابِ ذَلكُمْ أَطَهْرُ إِنْقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنَ تُؤَذُوا رَسُولَ اللّه وَلا أَنْ تَنكُوهُ ا أَوْ اَجِهُ مِنْ يَعْدَهُ أَيْدًا إِنْ ذَلكُمْ كَانَ عَنذَ اللّه عَظِيمًا ﴾ آية رقم ٣٠

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـه : ٣٩٣ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٥: ٣٩٧.

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج الأثمة : "البخارى ، وابن جريو ، وابن مردويه" عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه تـ ٩٣ هـ :

قال : قال "عمر بن الخطاب" وضى الله عنه : يارسول الله يدخل عليك البرُّ والفاجر ، فلو امرت أمهات المؤمنين بالحجاب .

فأنزل الله آية الحجاب : وهي هذه الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنَسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيهِينَ ذَلكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفُنَ فَلا يُؤْذَنِنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ آية رقم ٩٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن جرير" عن " أبي صالح" مولى "أمَّ هانيء" ت ٢٢١ هـ .

قال : قدم النبي عَلَى المدينة على غير منزل ، فكان نساء النبي تَمَلَّى وغيرهن إذا كان الليل خرجُن يقضين حوائجهن ، وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل. قانزل الله : هذه الآية ١ هـ (٢) .

# سورة سبأ

» قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَة مِن نَلْدِيرِ إِلاَّ قَالَ مُتَوْفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلُتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أابن أبي شيبة ، وأبن المنذر ، وأبن أبي حاتم عن "ابن زيد عبدالرحمن بن زيد بن أسلم " ت حوالي ١٧٠ هـ :

قال "كان رجلان شريكان خرج احدهما الى الساحل وبفى الآخر ، فلما بُعث النبى ﷺ تتب إلى صاحبه يسأله : ما فعل ؟ فكتب اليه إنه لم يتبعه احد من قريش الأرذالة الناس ومساكينهم ، فترك تجارته وأنى صاحبة فقال له : دلنى عليه وكان يقرأ الكتب ، فاتى النبى ﷺ فقال : إلام تدعو ؟ قال : "إلى كذا وكذا"

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٥ / ٤٠١ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٨٣ .

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير الدر للنبور للسيوطى حه / ١٥ ٤ انظر : أسباب النزول للشيخ الفاضى صد ١٨٥ انظر : اسباب النزول للواحدي صـ٣٧٧ .

قال : أشهد أنك رسول الله . قال : ما أعلمك بذلك ؟ قال : إنه لم يبعث نبى إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم .

فنزلت هذه الآية :

فارسل إليه النبي عَيُّك ; ﴿إِن الله قد أنزل تصديق ما قلت ﴾ ا هـ (١) .

### سورة الزمسر

قال الله تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزُلُ أَحْسَنَ الْحَدَيثِ كِتَاباً مُتَشَابِها مَّانِي تَقْشَعُو مِنهُ جُلُودُ اللَّذِينَ يَخْشُونُ رَبِهُمْ ثُمُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقَلُوبُهِمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَلِكَ هُدَى اللَّهِ بِهُدِي بهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُصْلًا اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد ﴾ آية رقم ٢٣

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "أبن جرير ، عن " ابن عباس " رضي الله عنهما ت ٦٨ ه .

قال : قالوا : يارسول الله لو حدَّثتنا ، فنزلت هذه الآية ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرِقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة اللّهِ إِنْ اللّهَ يَغْفُر النُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ آية رقم ٢٠

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أ ابن جرير ، وابن مردوية ، عن أبن عباس ً رضى الله عنهما ت ٦٨هـ .

قال : "إنّ أهل مكة قالوا : يزعم "محمد" أن من عبد الأوثان لم يغفر الله له ، فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا الآلهة ، وقتلنا النفس ، ونحن أهل الشرك ؟

فانزل الله : ﴿ قُل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ ا هـ (٢) .

<sup>(1)</sup> انظر: تفسير الدرّ المثور للسيوطي حـ ٥ / ٤٤٦ . انظر: اسباب النزول لنشيخ القاضي ص١٨٦٠ .

<sup>(</sup> Y ) انظر : تفسير الدُّرُ النشور للسيوطلي حدم / ٢٠٩ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محين حدا / ١٨٤ وأسباء الزول للشيخ القاضي ص١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : تقسير المدر الشور للسيوطي حد / ٦٠٠ وتقسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيمن حدا / ٢٠٦ واصباب النزول للواحدى ص٣٨٦ . واصباب النزول للشيخ القاضي ص١٩٤ .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ وَالسَّمَواَتُ مَطَّرِيَاتُ بَيمَيِنه سُبَحَانُهُ وَتَعَانَىٰ عَمًا يُشُرِكُونَ ﴾ آية رقم ١٧

# سبب نزول الآية :

\* أخرج الأثمة : "أحمد ، والترمذيّ وصحّعة ، ولين جرير ، ولين مردوية ، والبيهقيّ " عن "ابن عباس رضي الله عنهما ت ٦٨

قال : مرَّ يهودى برسول الله ﷺ وهو جالس فقال : كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السحوات على (ذه) وأشار بالسَّباية ، ووضع الارضين على (ذه) والجبال على (ذه) وسائر الحاتي على (ذه) كل ذلك يشير باصابعه ؟ .

فانزل الله : ﴿ وَمَا قَدُرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدُرُهُ ﴾ ! هـ (١) .

### سورة غافر

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادَلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهَ بِغَيْرِ سُلْطَانَ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالغِيهِ فَاسْتَعَدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ النَّصِيرُ ﴾ آية رقم 1.ه

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن حُميّد ، وابن أبي حاتم بسند صحيح ، عن " أبي العالية الرّياحي" - ١٩ هـ:

قال : أن البهود أنوا النبي ﷺ فقالوا : إنَّ "الدُّجَال" يكون منّا في آخر الزمان ، ويكون من أمره فعُظموا أمره وقولوا : يصنع كذا .

فأنزل الله : ﴿ إِنْ الَّذِينَ يَجَادُلُونَ فَي آيَاتَ اللَّهُ بَغِيرَ سَلَطَانَ أَنَّاهُم ﴾ الآية اهـ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدرّ المشور للسيوطي جدة / ۱۲۷ و نفسير تتع الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن حا1 / ۲۱۷ واسباب التول للواحدي عن ۲۱۵ م

أمّ ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة الزّمر وبلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة خافر أسال الله الحيَّ القرّم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجب.

سود. اسان محمد ساق انتواج مد سمان وام فرم فرام اموني وه مسيع مجيب . ( \* ) نظر : فلمبير الدر ألكترور السيوطي حه / ٦٦١ وقفسير فقح الرحمان الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حــــــ ( ۱ / ۲۷ / ۲۷ .

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنِّي فُهِيتُ أَنْ أَعَيُّدَ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي البَّيِّنَاتُ من زَبِّي وَأَمْرِتُ أَنْ أُسْلَمَ لُوبَ الْعَالَمِينَ فِي آية رقم ٢٦

سبب نزول هذه الآية :

\*أخرج "ابن جرير ، عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ:

أن "الوليد بن المغيرة ، وشبية بن ربيعة" قالا : يا "محمد" ارجع عمّا تقول وعليك بدين ابالك إجدادك .

فانزل الله : ﴿ قُلْ إِنِّي نهيت أَنْ أَعِبْدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ ﴾ ! هـ (١) .

### سـورة فصلت

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَنتُمْ تَمَنَّدُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَتُمْ أَنَّ اللّهَ لا يَمْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمُلُونَ ① وَذَلِكُمْ ظَنُكُمُ الَّذِي ظَنتُم بِرَيِكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبِحَتُم مَن الْخَاسِرِينَ ﴾ آية رقم ٢٠- ٢٢

سبب نزول هائين الآيتين :

\* عن "عبد الله بن مسعود" رضى الله عنه ت ٣٢ هـ :

قال : كنتُ مسترا باستار الكعبة ، فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم ، قليل فقه قلوبهم : قرشيّ ، وخُتناه فقفيان ، أو ثقفي وخُتناه قرشيان ، فتكلموا بكلام لم اقهمه ، فقال بعضهم : اترون الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : إذا رفعنا أصواتنا سمع ، وإذا لم ترفع لم يسمع ، وقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله . قال : فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ فنزل عليه : ١ وما كنتم تسترون ، الآيتان ا هـ (١) .

<sup>( 1 )</sup> أنظر : تفسير الدر المشور للسيوطي حه / ٦٦٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد مالم محيسن حـ 11 / ٢٧٨

<sup>(</sup> Y ) انظر نفسير القرطبى حـه ١/ ٢٦ و تفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ / ١٧ ١٧ واسباب الزول للواحدي ص ٣٨٨ واسباب الزول للشيخ القاضي ص ١٩٤ .

### سورة الشورى

قال الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُبْشِرُ اللَّهُ عَبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالَحَاتِ قُل لأ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلاَّ الْمَوْدَةَ فِي القُرْبَىٰ وَمَن يَقْتِرِفْ حَسَنَةَ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسَنَا إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ آية رقع ٢٢

سبب نزول قوله تعالى :

﴿ قُل لا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوْدَةَ فِي الْقُرْلَى ﴾ :

\* أخرج "ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ١٨هـ قال : قالت الانصار :

فعلنا وقعلنا وكانهم فخروا ، فقال "ابن عباس" رضى الله عنهما : لنا الفضل عليكم . فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فاتاهم في مجالسهم فقال : يامعشر الانصار الم تكونوا أذلَة . فاعزكم الله ؟ فالوا: بلى يارسول الله ، قال : أفلا نجيرونى ؟

قالوا: مانقول بارسول الله ؟ قال : "الا تقولون : الم يخرجك قومك فآويناك ؟ "أو لم بكذّبوك فصدقناك ؟

أو لم يخذلوك فنصرناك ؟ فمازال يقول حتى جثوا على الركب.

وقالوا : أموالنا ومافي أيدينا لله ورسوله ، فنزلت : ﴿ قَلَ لا أَسْتَلَكُم عَلَيْهِ أَجِزًا إِلاَ المُودُّةُ في القربي ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقَبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السُّيِّعَاتِ وَيَعْلُمُ مَا تُقْطُونَ ﴾ آية رقم ٢٠

سبب نزول هذه الآية :

\* قال "ابن عباس" وضى الله عنهما ت ٦٨ هـ : لما نزل قوله تعالى : ﴿ قَلَ لا أَسْتَلَكُم عَلَيْهِ أَجُواً إلا أَلْمُودَةً فِي القَرْبِي ﴾ .

قال : قوم في نفوسهم : ما يريد إلا أن يحتنا على أقاريه من بعده ، فاخير "جبريل" عليه السلام النبيُ ﷺ وأنهم قد اتهموه ، فاترل الله : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتِرَى عَلَى الله كذبا ﴾ الآية رقم ٢٤ . فقال

(١) انظر: تقسير الدرّ المتور للسيوطي حه / ٢٠١ وتفسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن ح17 / ٦٦ . واسباب التول للراحدي ص٣٨٩ . القوم : يارسول الله فإنا نشهد أنك صادق ونتوب . فنزلت : ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عبادة ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَهَا كَانَ لَبِشَرِ أَن يُكِلِّمُهُ اللّهُ إِلاَّ وَحَيَّا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا قَيْرِحِيَ بِإِذْنِهِ هَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِي حَكِيمٌ ﴾ آية رقم ١٥

سبب نزول هذه الآية :

\* قال "القرطبي" في تفسيرة :

"سبب ذلك ان اليهود قالوا للنبي ﷺ : الا تكلّم الله وتنظر إليه إن كنت نبيًّا كما كلّمة "موسى" عليه السلام ونظر إليه ؟ فإنا لن نؤمن حتى تفعل ذلك .

فقال النبى ﷺ : "إن "موسى" عليه السلام "لم ينظر إليه" فنزل قوله تعالى : • وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا ، الآية . ذكره "النقاش ، والواحدى ، والنعابي " ا هر ٧٠ ) .

### سورة الزخرف

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لُهُ شَيْطَانًا فَهُو لُهُ قَرِينٌ ﴾آية رقم ٢٦ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبي حاتم ، عن "محمد بن عثمان المخزومي" :

اذَ قريشا قالت : قيقُسوا لكل رجل رجلا من أصحاب "محمد" باخذه ، فقيقُسوا "لابي يكر" رضى الله عنه "طلحة بن عبيد الله" قاتاه وهو في القوم ، فقال "أبوبكر" رضى الله عنه : إلام تدعوني ؟

قال : أدعوك إنى عبادة اللات والعزّى .

فقال أبو بكر" رضى الله عنه : وما اللات ؟ قال : ربّنا .

قال: وما العزّى؟ قال: بنات الله. قال "إبوبكر" رضى الله عنه: فمن أمّهم؟ فسكت "طلحة" فلم يجبه، فقال "طلحة" لاصحابه: أجبيوا الرجل. فسكت القوم.

(۱) أنظر: تقسير القرطبى حـ۱۹ /۱۸ وتقسيرفح الرحدن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم معيسن حـ۱۱/ ۲۵ (۲) انظر: تقسير القرطبى حـ۱۹ (۲) وتقسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم معيسن حـ۱۲ /۸۳ ، واسباب الترول للراحدى ص. ۲۹ . فقال "طلحة" : قم يا أبابكر ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

فأنزل الله : ﴿ وَمِنْ يَعِشْ عَنْ ذَكِرُ الرَّحِمِينَ ﴾ [ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرْهُمْ وَنَجُواْهُم بَلَيْ وُرَسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن جرير ، عن "محمد بن كعب القرظي" قال :

بينا ثلاثة بين الكعبة واستارها : قرشيان وثقفيّ ، أو ثقفيان وقرشيّ ، فقال واحد منهم : ترون الله يسمع كلامنا ؟

فقال الأول : إن جهرتم سمع ، وإذا أسررتم لم يسمع .

قال الثانى : إذا كان يسمع إذا أعلنتم فإنه يسمع إذا أسررتم .

قال فتزلت :﴿ أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَّا لا نَسَمَعُ سَرِهُمْ وَنَجُواهُم بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكَتَّبُونَ ﴾ فتزلت: ١هـ (٢) .

# سورة الدخان

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ١٠٠ طَعَامُ الأَثِيمِ ﴾ آية رقم ٢٠ ـ ١٤

سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج 'سعيد بن منصور ، عن 'أبي مالك' قال :

إِنَّ أَبَا جِهِلٌّ كَانَ بَاتِي بِالتَّمْرِ وَالْزِيَّدُ فِيقُولَ : ترَقَمُوا فَهِذَا الزُّقُومِ الذي يعدكم به "محمد" فترات:

﴿ إِنَّ شَجِرَتُ الزُّقُومِ ﴿ إِنَّ طَعَامُ الأَثْمِمِ ﴾ [ هـ (٣) .

(١) أنظر: تقسير الدر الثنور للسيوطئ خـ ٥/٧٢٣ وتقسير ضع الرحمن الرحيم للذكتور/ محمد محمد سالم
 محيسن حـ١٠ / ١٠٠/ وأسباب التزول للشيخ القاضئ صـ ١٩٦٠.

 (۲) انظر: تفسير الطبرى ۱۱۰ / ۲۶ و تفسير اقدر للشرر للسيوطي ده ۲۵ / ۲۵ و تفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد صالم محيسن ۲۲ / ۲۱ و تفسير القرطبي حـ۱ / ۷۹ / ۱۸ و تفسير القرطبي حـ۱ / ۷۹ .

(٣) أنظر: نفسر الدر الشور للسيوطي جده / ٧٥٧ وتفسير قنع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محبسن ح١٩/١/٢٠ . قال الله تعالى : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ آية رقم ١٠

سبب نزول هذه الآية :

\* قال "قنادة بن دعامة" ت ١١٨ هـ : نزلت هذه الآية في "ابي جهل" وذلك انه قال : ايوعدني "محمد" ؟ والله إنيّ لانا أعزّ مَنْ بين

نزلت هذه الا جبليها .

فأنزل الله تعالى هذه الآية اهد(١).

### سورة الجاثية

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسُونَ ﴾ آية رقم ١٤

سبب نزول هذه الآية :

قال "أبن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

إِنَّ هذه الآية نزلت في "عمر بن الحطاب" رضى الله عنه ت ٢٣ هـ مع "عبدالله بن إبي " - كبير المنافقين – في غزوة "بنى المصطلق" فإنهم نزلوا على بنر يقال نها (المرتسيع) فارسل عبدالله بن أبي علامة من المنافقين من فقال : ما حيسك ؟ قال : "عمر بن الحطاب" قعد على فم البئر فما المنافقة من منافقة من منافقة المنافقة عنى منافقة أرب البنى تلكي ، وقرب " إبي بكر" وملا لمولاه . فقال عبدالله بن أبي" : ما مثلنا ومثل هؤلاه إلا كما قبل : ( سمّن كليك ياكلك) .

فبلغ 'عمر" رضى الله عنه قوله ، فاشتمل سيفه يريد النوجّه إليه ليقتله ، فانول الله هذه الآبة هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ أَفَوَأَلِيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُواهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمُو وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ يَصُوْءِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴾ آية رقم ٢٣

سبب نزول هذه الآية :

(١) انظر : تفسير عبدالرُّزَّاق حـ٢ / ١٧١ واسباب النزول لنواحدي ص٢٩٣.

( ۲ ) انظر : تفسير الفرطبي حـ ۱ / ۱ / ۱ و ونفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محبسن -- ۲ / ۱۷۶ وأسباب التزول للواحدي ص٣٩٣ . \* اولا : أخرج "النسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن مردويه" عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ قال . - كان الرجل من العرب يعبد الحَجْر فإذا راي أحسن منه أخذه واللي الآخر .

فَانْزِلَ اللَّهُ : ﴿ أَفَرَأَيْتُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ ﴾ ا هـ (١) .

\* ثانيا : قال "مقاتل بنى حيّان البلخيّ" ت ١١٠ هـ :

نزلت هذه الآية في "ابي جهل" : وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة ومعه "الوليد بن المغيرة" فتحدّنا في شان النبي قَلِيَّة : فقال "ابو جهل" : والله إنيّ لاعلم إنه لصادق .

فقال له "الوليد بن المغيرة" "مَهْ ، وما دلَك على ذلك ؟ .

قال " "يا أبا عبدالشمس" كنّا تُسميه في صباه الصادق الامين ، فلمّا ثمّ عقله وكمُّل رشده نسئِّه الكذّاب الحائن ؟

والله إنّى لاعلم إنه لصادق ؟ . قال مايمنعك أن تصدّكه وتؤمن به ؟ قال : تتحدث عنى بنات قريش أنى قد انبعتُ يتهم " ابى طالب" من أجل كِسُرة ، واللات والعرّى . أن انبعته ابدأ . فنزلت : ﴿ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمُعُو وَلَقُهِ ﴾ هـ ( ٢ ) .

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اللَّذَيْنَا نَمُوتُ وَنَحَيَّا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ اللَّهُوْ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَطَنُّونَ ﴾ آية رقم :٢

سبب نزول هذه الآية :

أبن جرير ، و ابن أبى حاتم ، والحاكم ، وابن مردويه ، عن "أبى هريرة" رضى الله
 عنه ت ٥٩ هـ قال : كان أهل الجاهلية يقولون : إنما يهلكنا الليل والنهار .

فانزل الله هذه الآية ١ هـ (٣) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر: تفسير الدر المتبوطى حده /٧٥٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محبس حـ١/ ١٨٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير القرطبي حـ ١٦ / ١٦ و وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١٨٢ / ١٨

<sup>(</sup>٣) أنظر: تقسير الدر الشور للسيوطي حد / ٩٥٨ وتقسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيس ح17 / ١٨٨ وأسباب التول للشيخ القاضي ص184 .

# سورة الأحقاف

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ أَزَايُتُمْ إِنْ كَانَا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ يَغي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِلْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكَبِرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقُومُ الظَّالِمِينَ ﴾ آية وقم ١٠

سبب نزول هذه الآية :

ه آخرج "آبو يعلى ، وابن حرير ،والطبرانى : والحاكم وصححه بسند صحيح عن "عوف بن مالك الاشجعي" رضى الله عنه قال :

"انطاق النبي على وانا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم ، فكرهوا دخوننا عليهم ، فقال لهم رسول الله يحقل الموان "محمداً "رسول الله يحقل الله ، يحبط الله عن كل يهودى تحت اديم السماء الفضب الذى عليه" . فسكتوا فعا اجابه منهم احلد ، ثم رد عليهم فلم يجبه احده ونثل فلم يجبه احدا، فقال : "ايبتم فوالله لانا الحاشر ، واثا العاقب ، وانا المقضى اتمنتم او كذبتم" ثم انهرف وانا معه حتى كدنا ان نخرج ، وفؤا رجل من خلفه يحد المحمد " فاقبل فقال ذلك الرجل : أي رجل تعلمونى فيكم يا معشر اليهود ؟ فقالوا : والله مانعلم فينا رجلا اعلم بكتاب ولا افقه منك ولا من أيك ولا من جداًك . قال اليهود بالله انه النبي الذي تجدونه في التوراة والإنجيل .قالوا : كذبت ، فم ردّوا عليه وقالوا : شرقال رسول الله يحقى : فإنى رسول الله تحقى المسول عليه وغلوا نا يوان وان وان مان سكرة وان عليه ونا وانا وان مان سكرة .

فانزل الله : ﴿ قُلُ أَرَّءِيتُم إِنْ كَانَ مِنْ عَنْدُ اللَّهِ ﴾ ١ هـ(١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفُرُوا اللَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهَتَدُوا به فَسَيْقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدَيمٌ ﴾ آية رقم ١٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج عبد بن حُميد ، وابن جرير ، عن "قتادة بن دعامه" ت ١١٨ هـ :

قال ناس من المشركين : نحن أعزّ ، ونحن ، ونحن ، فلو كان خيرًا ما سبقنا إليه فلان وفلان ، يعنون الفقراء : بلالاً ، وصُهَيْبًا ، وخبّاباً ، و سالما مُولى أبى حنيقة ، وعمّار بن ياسر .

( 1) انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـ 1 / 1 وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محبس مـ ۲۲ / ۱۹۹ وأمبياب التول للشيخ القاضي ص١٩٩ . فنزل قول الله تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ صَرَفُنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنَ يَستَمِمُونَ الْقُرَانَ فَلَمَّا حَصَرُوهُ قَالُوا الصَّوَا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوا إِلَىٰ فَوْمِهِم مُنْدِينَ ﴿ قَ قَالُوا يَا فُومَنَا إِنَّا سَمِعًا كَتَابًا أنزل مِنْ بَعْد مُوسَىٰ مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْلِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ) يَا فَومَنَا أَجِيُوا دَاعِيَ الله وآشُوا بِهَ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيَهْرِكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ } وَمَن لأَ يُجِبُ دَاعِي فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِياءً أُولِيْكًا فِي صَلالٍ مُبِينٍ ﴾ آية رقم ٢٠-٣٢

سبب نزول هذه الآيات:

\* أخرج أبن أبي شيئة "، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، عن "ابن مسعود" رضى الله عنه ت ٣٣ هـ قال :

\* هبط الجنَ على النبي ﷺ وهو يقرأ القرآن (ببطن نُخُلة) فلما سمعوه قالوا : انصتوا قالوا : صَةً.

وكانوا تسمه عشر احدهم (رُوَّتِمة) فانزل الله : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْحِينَ ﴾ إلى ﴿ مِينَ ﴾ رقم ١٣٢ هـ (٢ ) .

#### سورة محمد

قال الله تعالى : ﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَرِيْةٍ هِي أَشَدُ قُونَةً مِن قَرَيْتِكَ الَّتِي أَخْرُجَنُكَ أَهَلَكُنَاهُمْ فَلا نَاصرَ لَهُمْ ﴾ آية رقم ١٢

سبب نزول هذه الآية :

\* قال "ابن جرير الطبري" ت ٣١٠ هـ في تفسيره :

حدثنا أبن عبدالاعلى قال : حدثنا المعتمر بن سليمان" عن أبيه ، عن "حُبَيْش عن "عكرمة مولى ابن عباس " ت ١٠٥ هـ عن "ابن عباس" وضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

(١) انظر: تضير الدر المترو للسيوطى حـ ٦/ ٨ وتعدير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيس حـ١٠ / ١٠ ١ / ١٩ المساب التول للشيخ القاضي ص٠ ١٠ . ١ (٢) أنظر: فضير الدر المتور للسيوطى حـ ١٠ / ١ وقضيم فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيس حـ١١ / ١٢ والباب الترول للشيخ القاضي ص١ ٢٠ .

#### أنَّ النبي تَقِلْتُهُ لما خرج من مكة إلى ( الغار )

أراه قال : النفت إلى مكة فقال : "أنت أحبّ بلاد الله إنى الله ، وأنت أحبّ بلاد الله إلى ، قالو أنّ المشركين لم يخرجوني لم آخرج منك ، فاعتى الأعداء من عَمّا على الله في حرمه ، أو قتل غير قائله .

فانزل الله تبارك وتعالى : ﴿ وَكَأْيِنَ مِنْ قَرِيَّةً ﴾ الآية 1 هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْهُم مَن يُسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندُكَ قَالُوا اللّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولِيْكَ اللّذِينَ طَيْعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبْعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ آية رقم ١٦

# سبب نزول هذه الآية :

اخرج "ابن المنذر" عن "ابن جُريْج عبدالملك بن عبدالعزيز" ت ١٥٠ هـ

قال : كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبي ﷺ فيستمع المؤمنون منه ما يقول وبعونه ، ويسمعه النافقون قلا يعونه ، فإذا خرجوا سالوا المؤمنين : ماذا قال آنفا ؟

فنزلت : ﴿ ومنهم من يستمع إليك ﴾ الآية ا هـ (٢) .

### سورة الضتح

قال الله تعالى : ﴿ لِيُدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنِاتَ جَنَاتَ تَجْرِي مِن تَحْتِها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ وَيُهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيَاتَهِمْ وَكَانَ ذَلَكَ عَنْدَ اللَّهِ فَوَزًا عَظِيماً ﴾ آية رقم ه

#### سبب نزول هذه الآية :

اخرج "عبدالرزاق: وابن أبي شيبة ، وعبد بن حُنبَد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ،
 وابن جرير ، وابن مردوية ، وأبونعيم في الموقة ، عن أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ

قال : أنزلت على النبي ﷺ : "ليغفر لك الله ما تقدّم من فنيك وما تاخر" مرجعه من "الحديبية" فقال ﷺ : "لفديبية" والم

را ) انظر : قامير الطابرى - ۱۱ / ۱۲۳ وقامير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن - ۱۲ / ۱۸۳۸ و اسباب التول للشيم القاضي در ۲۰۰ .

(٢) انظر: نفسير ألدر ألتتور للبيوطي حة ٢٦/ وتفسير نتج الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيس حة ٢٠/١٦٢ وأمياب النول للشيخ القاضي ص٣٠٠.

ثم قراها عليهم فقالوا : هنيئا مريئا يا رسول الله قد بيّن الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ فنرلت عليه : 3 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار ؟ حتّى بلغ دفوزا عظيماء إهـ (١).

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ ولا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَريض حَرَجٌ وَمَن يَطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ يَدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُ يُعَدَّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ آية وقم ١٧

# سبب نزول هذه الآية :

\* قال أابن عباس رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

لَمَا نُولَت : ﴿ وَإِنْ تَتُولُوا كُمَا تُولَيْتُمْ مِنْ قَبْلِ يَعْذَبُكُمْ عَذَابًا أَلْمِما ﴾

قال أهل الزَّمانه : كيف بنا يارسول الله ؟ فنزلت : ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا عَلَى الْعَرِيضِ حَرَجٌ ﴾

أي : لا إثم عليهم في التخلُّف عن الجهاد : لعماهم ، وزمانتهم ، وضعفهم ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيْدَيْهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِيَطْنِ مَكُهُ مِنْ يَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ آية رقم ٢٤

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبن أبى شبية ، والإمام أجمد ، وعبد بن حُميْد ، ومسلم ، وابو داود ، والترمذى ، والنسانى ، والبيهقيّ في الدلائل ، عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ قال :

لًا كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل (جبل التنعيم) يويدون غرّة الرسول ﷺ فدعا عليهم ، قاخذُوا ، فعفا عنهم ، فنزلت هذه الآية الد (٢) .

<sup>(</sup> ١ ) أنظر: تفسير الدرّ الشيور للسيوطي حـ ٢ / ٦٦ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ٢١ / ٢٧٠ وأسباب التوول للشيخ القاضي ص- ٢٠ وتفسير عبدالرزاق حـ ٢ / ١٨٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير القرطبي حـ ١٦٦ / ١٨٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محبسن - حـ ١٨١ / ٢٨٤ /

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر النثور للسيوطى حـ٦ / ٧١ ونفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد ماالم
 محيسن حـ١٧ / ٢٩١ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٠٥٠ وأسباب النزول للراحدى ص٣٩٥ .

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ قَائُولَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْوَمُهُمُ كَلِمَةَ التَّقُونَى وَكَانُوا أَحَقُ بِهَا وَالْهَلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ آية رقم ٢٦

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "بن أبى حاتم ، عن "الاجلح" قال: كان "حمزة بن عبدالطلب" رجلا حسن الشعر ، حسن الشعر ، حسن الهيئة ، صاحب صنيد ، وان رسول الله ﷺ مزَّ على (أبى جهل) فوقع به وأذاه فرجع حسن الهيئة ، صاحب طبيئة أخيان أخية أقصر حمزة " من الصيد وامراتان تمثيان خلفه ، فقالت إحداهما : لو علم ذا ما صنع بابن أخيه أقصر عن مشيئه .

فالتفت إليهما فقال : وماذاك ؟

قالت : أبو جهل فعل ( بمحمد ) كذا وكذا .

فدخلته الحمية فجاء حتّى دخل المسجد وفيه (ابو جهل) فعلا راسه بقوسه ثم قال : ديني دين "محمد" ﷺ إن كتتم صادقين فامنعوني .

فقامت إليه قريش فقالوا : يا ابا يعلى . فانزل الله : ﴿ إِذْ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميَّة ﴾ إلى قوله : ﴿ وَالْوَمِهِمَ كَلِمَةَ النَّقَوَى ﴾ اهـ ( ` ` ) .

قال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ صَدَّقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَشَدَّطُنَّ الْمُسَجِّدُ الْحَرَامُ إن اللّهُ آميينَ مُحَلِّقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمُقْصَرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمٌ مَا لَمْ تَعَلَّمُوا فَجَمَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَشَحًا فَرَيِنًا ﴾ آية رقم ٢٧

سبب نزول هذه الآية :

ه اخرج "عبدبن حُمَيْد ، وابن جرير ، وابن المنذر ،والبيهقيّ في الدلائل ، عن "مجاهد بن جير" ت ١٠٤ هـ قال :

رًاى رسول الله ﷺ وهو بالحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابة آمنين محلّقين رءوسهم ومقصّرين ، فلمّا نحر الهدى بالحديبية قال له أصحابه :

أين رؤياك بارسول الله ؟ فانزل الله : ﴿ لَقُمْ صَدْقَ اللّهُ وَنُمُونَهُ الزُّونَا بِالْحَقِّ لِتُفَاظُنُ الْصَلَجِدُ الْحَرَامُ﴾ الى قوله : ﴿ فَحَمَّلُ مِن دُونَ ذَلِكَ فَلَحًا قَرِيمًا ﴾

(١) اتظر: تفسير الدرّ المتور للسيوطلي حد ٢٧/ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حد ٢١/ ٢٩٤ واسباب الزول للشيخ القاضي ص ٢٠٠ . فرجعوا ففتحوا (خيبر) ئم اعتمر بعد ذلك .

فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة أهر(١)

#### سورة الحجرات

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُرْفُعُوا أَصُواَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتَ النَّبِيّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقُولِ كَجَهْرٍ بْمُضِكُمْ لِمُصْنِ أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْغُرُونَ ﴾ آية وقم ٢

سبب نزول هذه الآية:

الله أخرج "عبد بن حُمَيْد ، وابن جرير ، عن "قتادة بن دعامة" ت ١١٨ هـ

قال : كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون اصواتهم ، فانزل الله : ﴿ لاَ تُرَفُّهُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَرْت النِّينَ ﴾ اهـ (؟) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُونَ أَصُواْتُهُمْ عِندُ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ الْمُتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمُ التَّقُونَ لَهُمْ مُغُورًا وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ آية رقم ٣

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبين جريم ، والحاكم وصححه ، وابن مردوية، عن "محمد بن ثابت بن قيس بن شماً سر" قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ لا تُوقَّهُوا أَصُوانَكُمْ فَوْقَ صَوْلَ اللَّبِيَ ﴾ الآية . قعد "ثابت بن قيس" رضى الله عنه في الطريق يهكي فمرّ به "عاصم بن عدى بن العجلان" فقال : ما يهكيك ياثابت ؟ قال : هذه الآية انخوف ان تكون نزلت في وانا صبِّت رفيع الصوت . فمضى "عاصم بن عدى" الى رسول الله تَظِيَّةً فاحبره خبره ، فقال رسول الله تَظِيَّةً : "أذهب فدعه لي" فجاء ، فقال "ما يبكيك يا ثابت" ؟

فقال : أنا صَيَّت وأتخوَّف أن تكون هذه الآية نزلت فيُّ .

فقال له رسول الله عُلِيَّة : " أما ترضى أن تعيش حميدًا ، وتُقتل شهيدًا ، و تدخل الجنة " ؟

( ٢ ) انظر : تفسير الدر المنتور للسيوطي حـ ٢ / ٨ و تفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١٢ / ٢٠٠ واسباب النزول للشيخ القاضي ص٧٠ و واسباب النزول للواحدي ص٢٠٠ .

 <sup>(1)</sup> انظر: تقسير الذرا المتور للسيوطي حـ١١/ ١٩٧ ونفسر فنح الرحمن الرحيم للدكترر/ محمد محمد سالم محيسن حـ١/ /٢٩٧ واسباب الترول للشيخ القاضي ص٥٠٠.

قال : رضيت ولا أرفع صوتى أبداً على صوت رسول الله ﷺ . قال فانزل الله : ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ يُفَشِّرُنَ أَصْوَاتُهُمْ عَندَرَسُول اللَّه ﴾ [ هـ (١ ) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُواتِ أَكْثُوهُمْ لَا يَعْقَلُونَ ﴾آية وقم ؛ سبب نزول هذه الآية :

« اخرج "ابن رَاهُويَّه ، وابو يَعْلَى ، وابن جرير ، وابن ابي حاتم بسند صحيح عن "زيد بن ارقم بن قيس" رضى الله عنه ت ٦٦ هـ

قال : "اجتمع نماس من العرب فقالوا : انطلقوا الى هذا الرحل فإن يك نيبًا فنحن اسعد الناس به، وإن يلن مُلكا نعش بجناحه ، فانيتُ النبي تُقِلَّة فاخرته بما قالوا ، فحادو إلى حجرته فجعلوا ينادونه : يا "محمد" عائزل الله : ﴿ إِنْ اللَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْعُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقُلُونَ ﴾ ينادونه : يا "محمد" عائزل الله : ﴿ إِنْ اللَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْعُجُرات أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقُلُونَ ﴾

فاخذ رسول الله ﷺ بأذْنى وجعل يقول : « لقد صدّق الله قولك يا زيد، لقد صدّق الله قولك ؛ ( هر ٢٦٠ .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِسَبًا فِسَبِنُوا أَنْ تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتَصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِنَ ﴾ آية رقم :

#### أسباب نزول هذه الآية :

جاء في سبب نزولها عدد من الروايات ، وقد اخترتُ الرواية التالية حرصا على عدم الإطناب :

أخرج "بن راهوية ، وابن جرير ، وابن مردويه ، عن "أمّ سلمة أمّ المؤمنين رضى الله عنها
 قالت : بعث النبي تَقِلَّ "الوليد بن عقبة" إلى "بني المصطلق" يصدق أموالهم فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله تَقَلَّ ، فحدثه الشيطان أقهم يريدون فتله مرجع إلى رسول الله تَقَلَّ مقال عنها المصطلق ) متعوا صدقاتهم .

فيلغ القوم رجوعه ، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله بعث البنا رجلا مُعندُقًا فسررنا لذلك وقرّت أعيننا ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضيا مر، الله ووسوله .

فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَيَا ﴾ ا هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـ ٥/ / ٨٨ ونفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيس حـ ٢٠ / ٣٠ وأسباب الترول للشيخ الفاضي ص ٢٠ / ٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المشور للسيوطى حـ٦ /٩٨ وتقسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حـ١١ / ٢٠٩ وأسباب الترول للشيخ القاضى ص.٢٠٨ محين حـ١٠ ر

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي حـ٦: ٩٢ وتفسير قتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محبسر حـ١ / ٣١٣

قال الله تعالى : ﴿ وَإِن طَائِفَنَانِ مِن الْمُؤْمِنِينَ اقْتَنُلُوا فَأَصَّلُحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَنِّى قَفِيءَ إِنِّى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدَالُ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يَصِبُ الْمُفْسَطِينَ ﴾ آية رقم ١

سبب نزول هذه الآية :

# أخرج الاثمة : أحمد ، والبخارى ، و مسلم ، وابن جرير ، وابن المنذر وابن مردويه ، والبيهقي في سنه عن "أنس بن مالك" رضي الله عنه ت ٩٣ هـ

قال : قلت للنبي ﷺ : لو أتيت و عبدالله بن أبي ٢٩ هانطلق إليه النبي ﷺ وكب حمارًا ، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبّخه ، فلما أتاه النبي ﷺ قال : إليك عنّى نوالله لقد أذاني نن حمارك .

فقال رجل من الاقصار : والله لحمار رسول الله ﷺ أطيب ريحا منك . فغضب لعبد الله بن أبيّ رجل من قومه .

وغضب لكل واحد منهما أصحابه ، فكان بينهم حَرْب بالحريد ، والأيدى ، والثعال . فانول الله فيهم : ﴿ وَإِن طَائِفُنَانِ مِنْ الْمُؤْمِينَ أَشَّلُوا فَاصْلُحُوا بَيْنِهَمَا ﴾ اهر (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيْهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مَن قَوْمٌ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاء عَسَىٰ أَنْ يَكُنُّ خَيْرًا مَنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا انْفُسَكُمْ وَلَا تَنابُرُوا بالأَلْقَابِ بِئْسَ الاَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدُ الإِيمَانِ وَمَن لِنَّمْ يَتُبُ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الظَّالُمُونَ ﴾ آية رقم ١١

أسباب نزول هذه الآية :

\* أولا : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخُرُ قُومٌ مِن قَوْمٍ ﴾

\*قال : "أبو الحسن على بن أحمد الواحدي" ت ٤٦٨ هـ :

نزلت في "ثابت بن قيس بن شمّاس":

وذلك أنه كان فى أذنيه وقُر ، فكان إذا أتى رسول الله ﷺ أوَّ سَكُوا له حتى يجلس إلى جنيه فيسمع مايقول .

قجاء برماً وقد آخذ الناس مجالسهم فجعل بتخطي رقاب الناس ويقول : تفسُحوا تفسُحوا ، نقال له رجل : قد أصبت مجلسا فاجلس . فجلس "فابت بن قيس" مفضها . فغمز الرجل فقال : مَنْ هذا ؟ نقال : انا فلان ، نقال "ثابت بن قيس" : ابن فلانه ؟ وذكر أمّاً كانت له يُغيِّر بها في الجاهلية .

( 1 ) انظر : تفسير القرطبي ١٦٠ - ٢٠٧ / تفسير الدرّ المثور للسيوطي حـ ٢ / ٩٤ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١٧ / ٢٩ وأسباب النزول لدراحدي ص. ٤٠٨ . فنكِّس الرجل رأسه استحياء . فأنزل الله هذه الآية ١ هـ (١) .

\* ثَانِيا : قوله تعالى : ﴿ وَلا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء عَسَىٰ أَن يَكُنُّ خَيْرًا مَنْهُنَّ ﴾

\* قال "عكرمة مولى ابن عباس" ت ١٠٥ هـ :

ان صفية بنت حُبيَّ بن اخطب أتت رسول الله ﷺ فقال : يارسول الله إنَّ النساء يُعيرنُني ويقلن : يايهودية بنتَ يهودين . فقال رسول الله ﷺ : "هلاَّ قلتِ : إلاَّ ابي "هارول" وإنَّ عَشَّى "موسى" وإنَّ زوجي "محمد" .

فأنزل الله هذه الآية ١ هـ (٢) .

\*ثالثا : قوله تعالى : ﴿ وَلا تُنَابِزُوا بِالأَلْقَابِ ﴾

\* اخرج الائمة : "حمد ، وعبد بن حَمَيْد ، والبخارى فى الآدب ، وابو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجمة ، وابو يَعْلَى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبغوئ فى معجمة ، وابن السَّتَّى فى عمل اليوم والليلة ، والحاكم وصحَمة ، وابن مردويه ، واليبهقيّ فى شعب الإيمان ، عن أبى جبيرة بن الضَحَاك " وضى الله عنه قال : فينا نزلت فى "بنى سلمة" : ﴿ وَلا قَانُووا بِالأَلْفَابِ ﴾ .

قدم رسول الله ﷺ المدينة وليس فينا رجل إلاّ له اسمان او ثلالة ، فكان إذا دعا أحدهم باسم من تلك الاسماء قالوا : بارسول الله إنه يكره هذا الاسم . فانزل الله : ﴿ وَلا تَعَايِّرُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ اهـ(٣٠ .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْنَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنْ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللَّهِ أَثْفَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ آية رقم ١٢

# سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج أبين لمنذر ، وابن أبي حاتم ، واليبهقي في الدلائل ، عن أبن أبي لميكم" قال : لما كان جم أبلكم" قال : لما كان جرم الفتح رقى "بلال" فاذن على الكعبة ، فقال بعض الناس : هذا العبد الاسود يؤذن على ظهر الكعبة ؟ فقال بعضهم : إن يَسْخَط الله هذا بغيره . فانزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الشَّامُ إِنَّا حَلَقْتَاكُم مِن كَانَ لَا الله عَدَا بغيره .

<sup>( 1 )</sup> أنظر : أسباب نزول القرآن للواحدى ص ٤٠٩ وتفسير فتح الرحبي الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محسن ح ٢٨٨/٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر : أسباب النزول للواحدي ص٩٠٤ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: تفسير الدرّ المشور للسيوطى حدا / 94 وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حدا / ٣١٩ وتفسير القرطبي ١٦٥ / ٢١٣ . .

<sup>(\$)</sup> انظر: تقسير الذر المشور للسيوطي حة ١٠٧/ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن ح١٢/ ٣٢١/ وأسباب التول للشيخ القاضي ص٠١٠/ وأسباب التول للواحدي ص٤١١.

قال الله تعالى : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَصَّلَمَنَا وَلَمَّا يَلدُخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ لا يَلِتَكُم مَنْ أَعْمَالِكُمْ شَيَّفًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ آية وقع ١١

سبب نزول هذه الآية :

\* قال "السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن" ت ١٢٧ هـ :

ونولت هذه الآية في الاعراب للذكورين في سورة الفتح : اعراب "مزينه ، وجُهَينة ، وأسلم ، وغفار ، والدُّيل ، واشجع ، قالوا آمنا ليامنوا على أنفسهم وأموالهم ، فلما استُتُفروا إلى المدينة تخلّفوا فنولت هذه الآية ا هـ (۱) .

قال الله تعالى : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلِ لاَ تَمَنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَمَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴾ آية رقم ١٧

# سبب نزول هذه الآية :

اخرج "النسائي" ، والبزار ، وابن مردويه ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٦ هـ قال :
 جاءت "بنوا أسد" إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله أسلمنا وقاتلك العرب ولم نقاتلك .

فنزلت هذه الآية : ﴿ يُتُونَ عليك أن أسلموا ﴾ ا هـ (١) .

# سـورة ق

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّام وَمَا مَسْنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ آية رقم ٢٨

سبب نزول هذه الآية :

\*أخرج "أبن المتذر" عن "الضّحّاك بن مزاحم" ت ١٠٥ هـ

قال : قالت اليهود : ابتدأ الله الخلق يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة

 <sup>(1)</sup> انظر: تغمير القرطبي ١٦٠ / ٢٢٧ و نفسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن
 ٢١٠ / ٢٠٠ وأسباب الترول للواحدي ص٢١٤ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: نفسير الدار المتورك لسيوطي حدا ۱۳۲ و اقسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محبين حـ۱۲ / ۳۳۶ وأسباب التول للشيخ القاضي ص ۲۱۰ .

واستراح يوم السبيت . فانزل الله : ﴿ وَلَقُدُ خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَمَا يَبْشَهُمُا فِي سِنَّة أَيَّا وَمَا مَسَنَّا مِنَ لُقُوبٍ ﴾ اهـ (١) .

### سورة الذاريات

قال الله تعالى : ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٥٠٠

سبب نزول هذه الآية :

 اخرج "إسحاق بن رالهويه" واحمد بن منبع ، والهيشم بن كليب" في أسانيدهم ، وابن جرير، وإن المنذر ، وإبن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبههتي في شعب الإيمان ، والضياء في المختارة من طريق "مجاهد بن جبر ، عن "عليّ بن أبي طالب" رضي الله عنه ت ، ٤ هـ

قال : لما نزلت : "فتول عنهم فما انت بملوم" لم يبق منّا احد إلاّ ايفن بالهلكة إذْ امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتّولّي عنا .

فنزلت : ﴿ وَفَكُمْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

فطابت أنفسنا ١ هـ (٢) .

#### سورة الطور

قال الله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تُتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴾ آية رقم ٣٠

#### سبب نزول هذه الآية :

« أخرج آبن إسحاق ، وابن جربر ، عن آبن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ أنّ قريشاً لما اجتمعوا في دار النّدوة في امر النبي عنظاً قال قائل منهم : احبسوه في وثاق وتربّصوا به المدن حتى يهلك كما هلك من قبلة من الشعراء مثل : "رهبر ، والنابغة" إنما هر كاحدهم فانول الله في ذلك من قولهم : ﴿ أَمْ يَكُولُونَ فَاعَر تُتَريعُ من قريم له رئياً النّمون كها هـ (٣) .

 <sup>(</sup>١) انظر: نفسير الدر المتور للسيوطى حد / ١٣٠ و تفسير فنح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سائم
 محيسن حـ١ ٢ / ٢٦٣ واسباب الترول للشيخ القاضى ص١١٠ واسباب الترول للواحدى ص٤١٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنتور للسيوطي حد / ١٤١ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيس حـ١٣ / ٢٦ وأسباب النول للشيخ الفاضي صـ ٢١١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسيرالمدر الشور للسيوطي حـ٦ / ١٥٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حـ٧١ / ٤٣ وأسباب النزول للشيخ القاضي صـ٧١٦ .

#### سورة النجسم

قال الله تعالى : ﴿ أَقُوأَلُيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ اللَّهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكُدَىٰ ﴾ آية رقم ٣٣ ـ ٣٤ سبب نؤول هاتين الآيتين :

\* أخرج "ابن أبي حاتم عن "عكرمة مولى ابن عباس" ت ١٠٥ هـ :

انَّ النبي ﷺ خرج في مغزاة فجاء رجل فلم يحد مايخرج عليه ، فلثني صديقا له فقال : اعطني سِنًا .

فقال : أعطيك بَكْرى هذا على أن تتحمَّل بذنوبي ، فقال له : نَعْم .

فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أَفَرَأَيْتُ الَّذِي تَوَلَّىٰ ٣٣ وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً وَأَكْدَىٰ ﴾ ا هـ (١) .

# سيورة القمير

قال الله تعالى : ﴿ اَقَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴿ وَإِنْ يَرُوّا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سخرٌ مُسْتَمرُ ﴾ آية رقم ١ ـ ٢

#### سبب نزول هاتين الآيتين:

\* أخرج "عبد بن حُمينه ، والحاكم وصحّحه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل من طريق
 "مجاهد بن جُبر" عن "أبي مَعمر" عن "ابن مسعود" رضى الله عنه ت ٣٣ هـ قال :

رايتُ القمر منشقًا بمكة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم : شقّة على "جبل أبي قبيس" وشقة على "السويداء" .

فقالوا : سحر "محمد" عَلَيْهُ "القمر" .

وفى رواية ;

فقالوا : انتظروا ما ياتيكم به السُّفَّارُ فإنَّ "محمدًا" لا يستطيع أن يسحرالناس كلهم .

فجاء السُّقَّارُ فسالوهم فقالوا : نَعَم قد رأيناه .

(١) أنظر: تفسير الدرّ المشور للسيوطي حـ٦ / ١٦٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١١ / ٢٧.

### سورة الواقعة

قال الله تعالى : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾ آية رقم ٨٦

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن مردويه ، عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : بلغنا أن رسول الله ﷺ سافر في حَرَّ شديد فنزل الناس على غير ماء فعطشوا ، فاستسقوا رسول الله ﷺ فقال لهم : "فلملي لو فعلتُ فسقيتكم قلتم هذا بَدَّو، كذا وكذا " .

قالوا : يانبيُّ الله ما هذا بحين أنواء .

فدعا رسول الله الله الله الله الله علم الله على الله على الله الله تعالى فهاجت ويح وثاب سحاب فد طروا حتى سال كل واد فزعموا ان رسول الله الله مل الرجل يغرف بقدحه ويقول: هذا أوّه فلان.

فَنْزِلَ قُولُهُ تَعَالَى ؛ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ ا هـ (٢٠) .

سورة الحديد

تال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِلذَّكُو اللَّهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسَقُونَ ﴾ آية رقم ١٦

سبب نزول هذه الآية :

\* عن "سعد بن أبي وقاص" رضي الله عنه ت ٥١ هـ قال :

قيل يارسول الله لو قصصت علينا فترل : ﴿ نعن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرءات ﴾ يوسف : ٣ .

(١) أنظر: تنسير الذر الشور للسيوطي حـ٦٠ ( ١٧٦ وتفسير ضح الرحين للرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيست حـ١٦ / ٧٦ واسباب التزول للواحدى صـ١٤٥ وأسباب التزول للشيخ القاضي ص٣١٠٠ .

( ۲) أنظر: كل عمير الذر التاتور السيوطي حـ ٦ / ١٣٦٣ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محينن حـ٦٦ / ١٥٥ واسباب الزول للشيخ القاضي صـ٢١٦ وأسباب الزول للراحدي صـ٢١٦ . فقالوا : بعد زمان : نو حدَّثتنا . فنزل قوله تعالى : فإ الله نزَل أحسن الحديث كنيا متشبها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم كي الزمر : ٢٣ .

فقالوا بعد مدّة : لو ذكرتنا فنزل قوله تعالى : ﴿ أَلُمْ يَأْتُو لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلإكْرِ اللّٰه كيا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يَؤْتِكُمْ كَفُلَيْنِ مِن رُحْمَتِهِ وَيَجْمُل لَكُمْ نُوراْ تَمْشُونَ بِهَ وَيَغُمُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٨

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " ابن أبي حاتم ، عن "مقاتل بن حيَّان " ت ١١٠ هـ .

قال : لما نزلت : ﴿ أُولُنك يَؤْتُونَ أَجْرِهُمْ مُرَتِينَ بِمَا صِبْرُوا ﴾ القصص : ٥٤ .

افتخر مؤمنوا أهل الكتاب على أصحاب النبي 🅸 فقالوا : لنا أجران ولكم أجر ، فاشتد ذلك على الصحابة فانزل هذه الآية .

﴿ فجعل الله لهم أجرين مثل أجور مؤمني أهل الكتاب، وسوَّى بينهم في الأجر ﴾ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ لِنَكِلاً يَعْلَمُ أَهُلُ الْكَتَابُ أَلاً يَقْدُرُونَ عَلَىٰ شَيْء مِن فَصَلِ اللَّهِ وَأَنْ الْفَصَلَ بَدِ اللَّهُ يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصَل الْعَظِيم ﴾ آية رقم ٢٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن حُميُّد ، وابن المنذر ، عن "مجاهد بن جبر" ت ١٠٤ هـ

قال : "قالت اليهود : يوشك ان يخرج منّا لبيٌّ فيقطع الايدى والارجل ، فلما خرج من العرب كفروا ، فائزل الله : فر لتُلاَ يُقِلّمُ أَهْلُ الكِنابِ ﴾ ا هـ (٢٠) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القرطبي حـ١٧ / ١٦٦ و تفسير فح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ١٧٥ واسباب الترول للواحدي صـ٢٦٦ .

 <sup>(</sup>٢) أنظر: تفسير الدر المتور للسيطى حدا / ٢١٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محين ح١٠ / ١٩٤ واسياب الترول للشيخ القاضى م١٧٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: نفسير الدر الشور للسيوطى حـ 7 / ٣٦١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١٢ / ١٩٦

سورة المجادلة

سبب نزول هذه الآيات :

\* أخرج "الأثمة : أحمد ، وأبو داود ، وابن المنذر ، والبيهقيّ من طريق "يوسف بن عبدالله بن سلام" قال : حدّثتني :

"خولة بنت ثعلبة" قالت: في والله وفي زوجي "أوس بن الصامت" انزل الله صدر سورة الجادلة: قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيراً قد ساء خُلُقه، فدخل على يومًا فراجعته بشئ فغضب فقال: انت على كظهر أنَّى، ثم جلس في نادى قومه ساعة، ثم دخل على فإذا هو يريدني عن نفسى، فقلت كلاً والذي نفس خُولة بيده لا تصل الى وقد فلتَ ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا.

ثُمَّ جثتُ إلى رسول الله ﷺ فذكرتُ له ذلك .

فما برحتُ حتى نزل القرآن فتغشّى رسول الله عَلَيْ ما كان بتغشّاه ، ثم سُرَّى عنه فقال : ياخُولُة : قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ثم قرا عليُّ رسول الله عَلَيُّه ﴿ قَدْ سمع الله قول التي تجادلك زوجها ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ عَدَابِ اللهِ ﴾

فقال لى رسول الله ﷺ : مُرِيه فليعتق رقبة " .

قلت : يارسول الله ما عنده ما يعتق . قال : "فليصم شهرين متنابعين" .

قلت : والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام. قال : فليطعم ستين مسكينا وسُقًا من تُمرُّ .

قلت : والله ماذاك عنده . قال رسول الله عَلْثُ :

أفإنّا سنعينه بعَرَق من تمر".

قلتُ : وأنا يارسول الله ساعينه بعَرُق آخر .

قال : 3 فقد اصبت واحسنتِ فاذهبي فتصدّقي به عنه ، ثم استوصِي بابن عمُّكِ خيرا " قالت : فقعلتُ " اهر (١) .

تال الله نعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِنِّي اللَّذِينَ لُهُوا عَنِ النَّجُوٰىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَناجُونَ بالإِنْم وَالْمُدُونَ وَمَعْصِيَتَ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيِّكَ بِمَا لَمُ يُحَبِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيُقُولُونَ فِي أَنْفُسِهُمْ لُولًا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نُقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَيْمٌ يُصَالِّونَهَا فَيْسُ الْمِصِيرُ ﴾ آية رقم ٨

أسباب نزول هذه الآية :

\* أولا : أخرج "ابن أبي حاتم ، عن "مقاتل بن حيّان" ت ١١٠ هـ

قال : كان بين يهود وبين السبي ﷺ موادعة ، وكانوا إذا مرّ بهم رجل من اصحاب السبي ﷺ جلسوا يتناجون بينهم حتى يظل المؤمن أنهم يتناجون بقتله ﷺ أو بما يكره المؤمن ، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم ، فنهاهم السبي ﷺ عن النجوى فلم ينتهوا ، فانزل الله : ﴿ أَلَمْ فَرَ إِلَّى اللّهِينَ نَهُوا عَن اللَّجُونَ ﴾ [ هـ (؟ ) .

\*ثانيا : اخرج الأقمة : "تحمد ، وعبدين حُميند ، و البزار ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والبيهقي في شعب الإيمان بسند جيَّد ، عن "ابن عمر" رضى الله عنهما ت ٧٣ هـ : أنّ البهود كانوا يقولون لوسول الله عَلَيُّ : "سامٌ عليك" يريدون بذلك شتمه ، ثم يقولون في انفسهم : "لولا يعذّبنا الله بما نقول"

فنزل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ [ هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا النَّجَوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحِزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارَهُمْ شَيْئًا إِلاَّ بِإذْن الله وَعَلَى اللَّه فَلَيْسَوَكُل الْمُؤْمَنُونَ كَهِ آية رَقَم ١٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن حَمَيْد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن "قتادة بن دعامة " ت ١١٨ هـ :

<sup>( )</sup> انظر: تفسير الدرّ المتور للسيوطي حد آ / ٢٦٣ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ17 / ١٩٨٨ واسباب التزول للشيخ القاضي ص٢١٨ واسباب التزول للواحدي ص٢٩٨ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الدرّ المثبور للسيوطى حـ٦ / ٢٦٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٨ / ٢٠٦ /

 <sup>(</sup>٣) أنظر أنفسير الدر المنبور للسيوطي حـ٦ / ٢٦٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حـ١٥ / ٢٠٦ واسباب النول للواحدى صـ٣١١ .

قال : كان المنافقون يتناجون بينهم ، فكان ذلك يغيظ المؤمنين ، ويكير عليهم ، فانزل الله في ذلك : ﴿ إِنُّمَا التَّجْوَىٰ مِنَ الشِّيطَانِ ﴾ الآية (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسُحُوا فِي الْمُجَالِسِ فَافْسَحُوا يُفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُرُوا بَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ الآية رقم ١١

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " أبن أبي حاتم ، عن " مقاتل بن حيّان البلخيّ ت ١١٠ هـ .

قال : "نزلت هذه الآية بوم الجمعة : جلس رسول الله على يومئة في "الصُّفة" وفي المُكان ضيق، وكان يكرم "أهل بَدر" من المهاجرين والانصار ، فجاء ناس من أهل بدر ، وقد سَبقُوا إلى الهُلس فقاموا حيال رسول الله تلكي فقالوا :

السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ، فرد النبى الله عليهم ، ثم سلّموا على القوم بعد ذلك ، فرقوا عليهم ، فقاموا على ارجلهم ينتظرون أن يُوسَّع لهم ، فعرف النبى صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يُفسَّح لهم ، فشقَّ ذلك عليهم ، فقال لمن حوله من المهاجرين والانصار من غير أهل بُدرٌ ، قُمْ فافلان ، وأنت يا فلان ، فلم يزل يُعْيمهم بعدة النفر الذين هم قيام من أهل بُدرٌ ، فشقَ ذلك على مَن أقيم من مجلسه ، فنزلت هذه الآية ، اهد (٢٠ ).

تال الله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَعْشَهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلُفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمُ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿ ١٨ اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْعَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ أُولِّيْكِ حَرْبُ الشَّيْطَانُ أَلَا إِنَّ حَرْبُ الشَّيْطَانُ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ الآية وقم ١٨ ـ ١٥

#### سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج الأقمة: أحمد : والبرّار ، وابن المنذر ، وابن أبي حام ، والخاكم وصحّمه ، والسهقيّ في الدلائل ، عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٦ هـ قال : "كان رسول الله ﷺ جالسا في ظلُّ حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين فقال : "إنه سياتيكم إنسان فينظر إليكم بعين شيطان ، فإذا جاءكم فلا تكلموه " فلم يلئوا أن طلع عليهم رجل أزرق اعور (٣) .

( ) أنظر: تقسير الدر المثلور للسيوطي ح. أ ٧٠٠ وتقسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محبسن حـ17 / ٢٠٠ وتقسير القرطبي حـ١٧ / ١٩٠.

( ۲ ) افظر : تفسير الدرّ المتاور فلسيوطي حدّ / ۱۷۷ ونفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محبسن حـ17 / ۲۱۱ وتفسير القرطبي حـ۱۷ / ۱۹۳ وأمياب التزول للواحدي صـ21 وأمياب التزول للشيخ القاضي ص. ۲۲

(٣) اسمه : عبدالله بن نبتل وكان أزرق أسم قصيرًا خفيف اللَّحْبة .

فقال : أي النبي ﷺ حين رآه : "علام تشتمني انت واصحابك ؟ فقال : فرنى آتيك بهم ، فانطلق فدعاهم فحلقوا واعتذروا ، فانزل الله : ﴿ يَرْمَ بَيْسُهُمُ اللَّهُ جَمِعًا ﴾ الآيتان ا هر (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لا تَتِحدُ قُومًا يُؤْمَنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمُ الآخَرِ يُوادُونَ مَنْ حَادُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ آبَنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشْيرتَهُمْ أُولَيْكَ كَسَبَ فِي قُلُوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتَ تَحْرِي مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالَدِينِ فِيهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ أُولِنُكَ حَرْبُ اللّٰهِ آلا إِنْ حَرْبُ اللّٰهِ هُمُ الْمُقْلَحُونَ ﴾ الآية رقع ٢٢

سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج "ابن أبى حاتم ، والحاكم ، وأبو تُعنِّم فى الحلية ، والنبهة فى فى سننه ، عن "عبدالله بن شرُدُب" أبو ا شُرِدُب" قال : "جعل والد " أبى عبيدة بن الجراح" يتصدّى " لابى عبيدة" بوم بُدرً ، وجعل " أبو عبيدة" بحيد عنه ، فلما اكثر قصدَدةً " أبوعبيدة" فقتله ، فنزلت هذه الآية : ﴿ لا تُجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْوَمُ الآخِرَ إِمَا الله وَ لا تُجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ

# سورة الحشر

قال الله تعالى : ﴿ سَبِّحَ لِلهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُو الْفَرِيرُ الْحَكِيمُ ۞ هُوَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِم لأَوْلِ الْحَشْرِ مَا ظَيْنَتُمْ أَن يَخْرُجُوا اللّهَ مَا نَعْتُهُمْ مَا نَعْتُهُمْ مَصْ أَهُمْ مَنْ حَيْثُ أَمْ يُستَسِبُوا وَقَدْفَ فِي قُلُوبِهِمْ اللّهَ فَانَاهُمُ اللّهُ مَن حَيْثُ أَمْ يُستَسِبُوا وَقَدْفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرّحَبِ يَخْرِبُونَ بَهُوتَهُمْ بِأَلْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبُووا يَا أُولِي الْأَيْصَادِ ۞ وَلَوْلا أَن كَتَبَاللّهُ مَنْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْحِلْدَ لَعَدْبُهُمْ فِي اللّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ الآخِرة وقم ١٠٤ :

#### سبب نزول هذه الآيات:

\* اخرج "الحاكم وصحّحه عن "عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ت ٥٨ هـ

قالت : "كانت غزرة بنى النضير : وهم طالقة من اليهود على رأس سنة أشهر من وقعة بُدُر ، ( ) تَظر : تفسير الدر الشوط السيوطي حد / ٢٧٣ وتفسير فنح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم مجسن ح١٣ / ٢٨١ وأسباب التول للواحدى ص٤٣٤ وأسباب التول للشيخ القاضى ط٢١٠٠ .

( ٢ ) انظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي حـ ٢ / ٢٧٤ وتفسير تتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ٢١ / ٢٢١ وأسباب الترول للشيخ القاضي ص٢٠١ . وكان نخلهم ومنزلهم في ناحية المدينة ، فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على الجلاء ، وعلى أن لهم ما اقلّت : أي حملت الإبل من الامتعة والاموال إلا الحلّقة (١) .

فجلاهم إلى الشام ، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما عضى ، وكان الله قد كتب عليهم ذلك ، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والاسر ، وكان إجلاؤهم ذلك أوّل الحشر في الدنيا إلى الشام .

فأنزل الله فيهم هذه الآبات ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ هَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلَلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْنَىٰ وَالْتَيَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السِّبِيلِ كِي لا يكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْيَاءَ مِنكُمْ وَمَا آقَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ الآية وقم ٧

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج 'ابن مردويه عن "ابن عباس' رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : "امر الله رسوله على بالسير إلى (قريظة وبنى النَّصير) وليس للمؤمنين يومئذ كثير خَيْل ولا ركاب يوجف ولاركاب ، فجعل رسول الله على يحرحف يهم بما اراد ، ولمن يكن يومئذ خيل ولا ركاب يوجف بهما ، قال والإبجاف : أن يوضعوا السير ، وهي لرسول الله على . فكان من ذلك : "خَيْبر، ووفدك ، وقرى غُرَية وأمر الله رسوله على واحدواها كلّها .

فقال : أناس : هلاً قسمها ؟

فانزل الله عذره فقال : ﴿ مَا أَلَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ﴾ الآية (") .

قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ تَنِوَّعُوا اللَّهُ أَوْ الإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُجِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَا أُوتُوا وَيُؤثِّرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شُخَّ نَفْسه فَأُولِكُ هُمُ المُفْلَحُونَ ﴾ الآية رقم ٥

# سبب نزول قول الله تعالى :

<sup>(</sup> ١ ) الحُلْفة : اسم لجملة السلاح والدّروع وما اشبهها .

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب الترول للشيخ القاضى ص٣٢٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسيرالدر الشور للسيوطى حد / ٢٨٤ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محسن ح١١ / ٢٣٣ وأسباب النزول للشيخ القاضى ٣٣٣٠ .

# ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾

\* اخرج أبن أبن شبية ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسالى ، وابن جريره وابن المنذر، والحاكم ، وابن مردويه ، والبهقى في الاسماء والصفات ، عن "ابى هريزة" رضى الله عنه ت 9 د هـ

قال: "أتى رجل لرسول الله على ققال: يارسول الله أصابتي الجَيَّد، فأرسل الى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال : "الا رجل يضيف هذا الليلة رحمة الله تعالى".

فقال رجل من الانصار ، وفى رواية : فقال : "أبوطلحة الانصارى" : أنا بارسول الله ، فذهب به إلى أهله فقال لاموانه : أكرمى ضيف رسول الله ﷺ لا تذخّرين شيفا . فقالت : والله ما عندى إلا قوت الصبّية .

قال : فإذا أوادا الصُّبّية العشاء فنوُّميهم وتعالى فأطفشى السواج ، ونطوى بطوننا الليلة لضيف رسول الله تَقِيَّة .

ففعلت ثم غدا الضيف على رسول الله ﷺ .

فقال : 'لقد عجب الله من فلان وفلانه وانزل الله فيهما : ﴿ وَيُؤْمُّوُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ مُورَ إِلَى الَّذِينَ فَاقَفُوا يَقُولُونَ لِإَخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْنَ أُخْرِجُتُمُ لِنَخْرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلا تُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلَتُمْ لَنَصُرُنَّكُمْ وَاللَّهُ يشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ الآية رقم ١١

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبي حاتم : عن "السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن" ت ١٢٧ هـ

قال : "قد أسلم ناس من "أهل قريظة والنضير" وكان فيهم منافقون وكانوا يقولون لاهل النضير: "لين اخرجتم لنخرجن معكم" فنزلت فيهم هذه الآية : ﴿ أَلَمْ تُعرَ إِلَى اللَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ اهلاا).

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير الدرّ الشور للسيوطى حـ٦ / ٢٨٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٢٣٩.

<sup>(</sup> Y ) انظر : تُعسير الذرّ التثور للسيوطي ح. 7 | 74 7 وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور | محمد محمد سالم محيسن ح. 17 / 727 وأسياب الترول للشيخ القاضي ص. ۲۶ 2 .

#### سورة المتحنة

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَشْخِلُوا عَنُويَ وَعَدُوكُمْ أُولِيَاءَ تُلَقُونُ إلِيُهِم بِالْمَوْدُةُ وَقَدْ كَفُرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مَنَ الْحَقَ يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا باللَّه وَبَكُمْ إِنْ كُتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْقَاءَ مَرْضَاتِي تُسرُونَ إِلَيْهِمِ بِالْمَوْدُةِ وَآنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعَلَتُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مَنْكُمْ فَقَدْ صَلِّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ الآية وقع ١

سبب نزول هذه الآية :

\* اخر ج "ابن مردوية" من طريق "ابن شهاب" عن "عروق بن الزبير" عن "عبد الرحمن بن حاطب بن ابي بَلَّعة" .

و حاطب" : رجل من أهل اليمن كان حليفا "للزبير بن العوام" رضى الله عنه ، وكان حاطب" من أصحاب النبي ﷺ قد شهد بدرا وكان بنوه وإخوته يمكة .

فكتب "حاطب" وهو مع رسول الله عَلَيُّه بالمدينة إلى كفّار قريش بكتاب ينتصح لهم فيه .

فدعا رسول الله ﷺ على بن ابى طالب ، والزبير بن العوّام" رضى الله عنهما فقال لهما : "نطلقا حتى تدركا امرأة معها كتاب فخذا الكتاب فاتبانى به " فانطلقا حتى أدركا المرأة (بحليفة بنى احمد ) وهى من المدينة على قريب من اثنى عشر مبلا فقالا لها :

أعطينا الكتاب الذي معث أولا تترك عليك ثوبا إلا التمسناه فيه .

فقالت : اولستما بناس مسلمين ؟ قالا : بلى ولكن رسول الله ﷺ قد حدَّنا ان معك كتابا . حتى إذا ظنت أنهما ملتمسان كل ثوب معها حلّت عقاصها فاخرجت لهما الكتاب من بين قرون رأسها كانت قد اعتقصت عليه .

فأتيا رسول الله ﷺ فإذا هو : كتاب من (حاطب بن أبي بلُّتعة) إلى أهل مكة .

فدعا رسول الله ﷺ (حاطبا) وقال له : "أنت كتبت هذا الكتاب" ؟ قال : نعم ، قال : "فما حملك على أن تكتب به " ؟

قال (حاطب): أمّا والله ما ارتبتُ منذ اسلمتُ في الله عز وجلَّ ، ولكتَّى كنتُ امرا غريبا فيكم أيها الحيُّ من قريش وكان لي بنون وإخوة بكة ، فكتبتُ الى كفار قريش بهذا الكتاب لكى ادفع عنهم . فقال "عمر" رضى الله عنه : الذن لي يارسول الله أضرب عنه . فقال رسول الله ﷺ : " دَعُه فإن قد شهد بُدرًا وإنك لا تدرى لعل الله اطلع على أهل بُدرٌ فقال : اعملوا ماشتم فإني غافر لكم ما عملتم فانزل الله في ذلك : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَعْفِلُوا عَدُوي وَعَدُوكُم أُولِياء ﴾ [الآية (١)

تال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ نِ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراتَ فَامَتَحُوهُمُّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمُ وَلا هُمُّ اللّهُ يَعْلَمُ وَلا هُمُّ اللّهَ يَعْلَمُ وَلا هُمُّ اللّهَ يَعْلَمُ وَلا هُمُّ اللّهَ يَعْلَمُ وَلا هُمُّ اللّهَ يَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلَمْ مُنْ اللّهِ يَعْلَمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ يَعْلَمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ يَعْلَمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهِ يَعْلَمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ يَعْلَمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج "البخارى" عن "للسورين مُخرِّمة ، ومروان بن الحكم" : أنَّ رسول الله تَلْمُكُ لما عاهد قررشًا يوم الحديبية جاءه نساء مؤمنات . فانزل الله فو يا أيُّها اللّذِينَ آمنُوا إذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتُ ﴾ : حتى بلغ فو وَلا تُعسِكُوا يعِمهِ الْكَوَاقِرِ ﴾ . فطأن عمر رضى الله عنه يومنذ امراتين كاننا له في الشرك أهر (٢).

قال الله تعالى : ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مَنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجِهُم مُثْلُ مَا أَنْفُوا وَانْقُوا اللَّه اللّذِي أَنْتُم بِه مُؤْمَنُونَ ﴾ الآية وقم ١١

سبب نزول هذه الآية :

\* روى الزّهريّ عن عروة بن الزّبير عن عائشة أمّ المؤمنين رضى الله عنها ت ٥٨ هـ قالت : حكم الله عزّ وجلّ بينكم فقال جلّ ثناؤه : ﴿ وَاسَالُوا مَا أَنْفَقَتُمْ رَقِبَالُوا مَا أَنْفَقُوا ﴾

فكتب إليهم المسلمون : قد حكم الله عزّ وجلّ بيننا : بائنه إن جاءتكم امرأة منّا ان توجُّهوا إلينا بصداقها . وإن جاءتنا امرأة منكم وجمًّها إليكم بصداقها .

فكتبوا إليهم : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئا ، فإن كان لنا عندكم شئ فوجُّهوا به .

فانزل الله عزَّ وجلُ : ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَيْتُمْ فَآتُوا اللَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم شَلْ مَا أَنْفَقُوا ﴾ [هـ (٣] .

(١) أنظر: تفسير الدرّ الشور للسيوطي حدة / ٣٠٢ وتفسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حا٢١ / ٢٠٠ .

( Y ) أنظر : أنسير الدر المتيور للسيوطى حـ 7 / ٣٠٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ٢٧٢ / ٢٧٣ .

(  $\Upsilon$  ) انظر : نفسير الفرطبي  $\sim$  1  $\Lambda$  1 و تفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور محمد محمد سالم محيسن  $\sim$  1  $\Lambda$  1  $\Lambda$  1 .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَولُواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم قَدْ فِسُوا مِن الآخِرَةِ كَمَا فِيسَ الْكُفَارُ مِنْ أَصْحَابِ النَّهُورِ ﴾ الآية رقم ٢٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "محمد بن إسحاق" صاحب السَّير ت ٢٩٠ هـ . وابن للنذر ، عن 'ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال :

"كان عبدالله بن عمر" و"زيد بن الحارث" يوادَّان رجالا من يهود .

قانزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتُولُوا قَوْمًا غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) .

#### سيورة الصف

\* قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ الآية رقم ٣٠ سبب نؤول هذه الآية :

\* عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : "كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : لوددنا أن الله تعالى دلّنا على أحب الاعمال إليه فنعمل به فاخبر الله نبيه ﷺ أن أحب الاعمال إيمان بالله لاشك فيه ، وجهاد أهل معصيته الذبن خالفوا الإيمان ولم يقرّوا به .

فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشقّ عليهم أمره .

فأنزل الله هذه الآية ا هد (٢).

قال الله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ الآية رقم ٨

سبب نزول هذه الآية :

\* عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ : "أن النبي عَلَيُّهُ أبطا عليه الوحي أربعين يومًا .

<sup>(</sup> ١ ) انظر : تفسير القرطى حـ١٨ / ٥٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن - ١٢٠ واسباب الترول للشيخ القاضى ٣٠٧٠ .

فقال "كعب بن الاشرف" يا معشر اليهود ابشروا فقد أطفا الله نور "محمد" فيما كان ينزل عليه ، وما كان ليتم نوره .

فحزن رسول الله ﷺ فانزل الله تعالى هذه الآية : واتصل الوحي بعدها ا هـ (١) ,

قال الله نمالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلُ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تَجَارَةً تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيم ﴾ الآية رقم ١٠

# سبب نزول هذه الآية :

قال "مقاتل بن حيان البلخي" ت ١٠١هـ : "نزلت هذه الآية في "عثمان بن مظمون" رضى
 الله عنه : وذلك أنه قال لرسول الله تقلى : لو اذنت لمي فطلقت " خولة" وترهبت ، واختصيت ،
 وخرمت اللحم ، ولا انام بليل ابدا ، ولا أقطر بنهار أبداً ".

نقال رسول الله عَلَينى : إن من ستتى النكاح ، ولا رهبائية في الإسلام : إنما رهبائية اشى الجهاد في سبيل الله ، وخصاء امنى الصوم ، ولا تحرموا طبيات ما احل الله لكم ، ومن ستمى : انام واقوم وأنظر واصوم فمن رغب عن ستني فليس منى " .

فقال "عثمان بن مظعون" والله لوددتُ يانبيّ الله أيّ التجارات إحبّ إلى الله فاتجر فيها . فنزلت هذه الآية ١هـ (٢) .

تال الله تعالى : ﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ الآية وقَم ١١

### سبب نزول هذه الآية :

يه اخرج "ابن إبى حاتم" عن "سعيد بن جيير" ت ٩٥ هـ قال : "لما نزل قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ بِنَ آشُوا هُلِ ٱلْمُكُمُّ عَلَىْنَ تَجَارَقَ ﴾ الآية .

قال المسلمون : لو علمنا ما هذه التجارة لاعطينا فيها الاموال والاهلين . فيين الله لهم التجارة فقال : ﴿ تُومُّونَ بِاللَّهِ وَرَسُولُه ﴾ ١هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير القرطبي حـ14 / ٥٦ وتفسير فتع الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن

<sup>(</sup>٢) انظر: تقبير القرطبي حـ١٨ / ٥٧ وتفسير قتع قرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـــــــ ۱۹۳۷ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: تقسير الدر الشور للسيوطي حد / ٣١٩ وتقسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محين حـ ١٣٥ / ٩٩٥ وأسباب النوول للشيخ الفاضي عر٢٨٨ .

### سورة الجمعة

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةُ أَوْ لَهُواْ انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللهِ خَيرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِن التَجَارَةَ وَاللَّهُ خَيْرٌ الوَازِقِينَ ﴾ الآية رقم ١١

### سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج "ابن ابي شيبة ، وأحمد، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والبيهقيُّ في سننه ، عن "جابر بن عبدالله" رضى الله عنهما ت ٧٨ هـ

قال : "بينما النبى على يخطب يوم الجمعة فائما إذْ قدمت عير المدينة فابتدرها اصحاب رسول الله على وأولاً الله على الله على وأولاً الله على وعمر فانزل الله : ﴿ وَإِذَا الله عَلَى حَمّى لم يبن منهم إلا أثنا عشر رجلا : أنا منهم ، وأبويكر ، وعمر فانزل الله : ﴿ وَإِذَا لَوْ اللّهُ عَرْدُ أَلُو اللّهُ وَمِنْ اللّهِمُ وَمِنْ اللّهُمُ عَرْدُ أَلّهُ عَمْدُ اللّهُ عَيْدُ مِنْ اللّهُمُ وَمِنْ اللّهُمُونَ وَاللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْ اللّهُ عَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ ا

#### سورة المنافقون

قال الله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُمَافِقُونَ قَالُوا نِشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُمَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ ﴾ الآية وقي ،

#### سبب نزول هذه الآية :

" آخرج الأثمة : د أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى » عن
 د زيد بن أرقم ، رضى الله عنه ت ٦٦ هـ .

قال : وخرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر فاصاب الناس شدة . فقال وعبدالله بن إبيّ ٥ رأس المنافقين لاصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله .

وقال : 3 لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَ الاعرُّ منها الأذلُّ ،

فاتيتُ النبيُّ عَلَيُّهُ فَاخبرته بذلك .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الذراً للتيور للسيوطى حد ٢ / ٣٦٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٦ / ٣١٠ وأسباب التول للشيخ القاضى صـ٣٦٨ وأسباب التول للواحدى صـ٤٤٨ .

فارسل إلى وعبدالله بن ابىّ ، فساله ، فاجتهد بيميته ما فعل . فقالوا : كَذَبَ وَ زيد بنُّ ارْقِع ، رسول الله ﷺ . فوقع في نفسي ثمّا قالوه شدّة حتى آنزل الله تصديقي في قوله : ﴿إِفَا جِسَاءُكُ المُنافقونَ ﴾ .

فدعاهم النبي ﷺ ليستغفر لهم فلوُّوا رءوسهم ١ ٨هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغُفُرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوُواْ رَءُوسَهُم ورَآيَتَهُمْ يَصَدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبُرُونَ ﴾ الآية رقم ه

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج وعبد بن حُميد ، وابن أبي حاتم ، عن و سعيد بن جبيرة ت ٩٥٠ :

أن النبئ ﷺ كان إذا نزل منزلا في السفر لم يرتحل منه حتى يُصلّى فيه ، فلما كان وغزوة تبوك ،
 نزل منزلا , فقال وعبدالله بن أبيّ ، وأس المنافقين : والثن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَ الاعرّ منها الاذلَ فيلد رسولَ الله ﷺ .

فارتحل ولم يصلُّ . فذكروا ذلك له : اى قصة دعبدالله بن أيَّ و وزل القرآن : ﴿ إِذَا جساءكُ المافقون قالوا نشهد إنك ترسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إنَّ المُنافقين لكافبون ﴾ .

وجاء وعبدالله بن أبيّ ، إلى النبيّ ﷺ فجعل يعتذر ويحلف ما قال . ورسول الله ﷺ يقول له: و تُبُّ ) .

فجعل يلوى رأسه . فانزل الله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لِهِم تَعَالُوا يَستَغَفُّو لَكُم رَسُولَ الله لُوَّواّ رءوسهم﴾ الآية ١هـ(٢) .

قال الله تعالى : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِم أَاسْتَغَفَّرْتَ لَهُم أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنَ يَغْفَرَ اللّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الْفَاسِقِينَ ﴾ الآية رقم ٦

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج 1 ابن مردوية ، عن اعروة بن الزبير، رضى الله عنه ت ٩٣هـ

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير اللنثور للسيوطى حـ٦ / ٣٣٤ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد مالم محيسن حـ٢١ / ٣١٣ وأسباب النول للشيخ القاضى صـ٣٠٩ .

 <sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القدر للتيور فلسيوطي حد7 / ٣٣٦ وتقسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محين حـ ٣ ( ٢١٨ ) .

قال : 13 نزلت : ﴿ استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم ﴾ التوبة : ٨ .

قال النبيُّ تَقَىٰ : ولازيدنَ على السبعين، فانزل الله : ﴿ مواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ﴾ الآية ١هـ (١) .

# سورة التفابن

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَاحْذُرُوهُمْ وَإِن تَفُوا وَتَصْفُحُوا وَتَغْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ الآية رقم ١٤

أسباب نزول هذه الآية :

\* أولا : أخرج دعبد بن حُمِيد ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصحّحة ، عن دابن عباس، وضي الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : نزلت هذه الآية في قوم من أهل مكة اسلموا وأرادوا أن ياتوا النبي تَلَّكُ فابي أزواجهم وأولاهم أنَّ يُدَعوهم .

فلما أتوا رسول الله ﷺ فراوا الناس قد فقُهوا في الدين همّوا أن يعاقبوهم فانزل الله هذه الآية ﴾ ١هـ (٢) .

\* ثانیا : وآخرج ٤عبد بن حَمَید ، عن ابن عباس ٥ رضي الله عنهما ت ٦٨هـ .

قال : كان الرجل يريد الهجرة فتحبسه امرأته وولده .

فيقول : والله لئن جمع الله بينى وبيتكم في دار الهجرة لأفعلنّ ولأفعلنّ . فجمع الله بينهم في دار الهجرة فانزل الله : ﴿ وَإِنْ تَعْوَا وَتَصَفّعوا وَتَغْفِروا أَفِانَ اللهُ غَفُور رحيم ﴾ ١هـ (٣) .

<sup>( 1 )</sup> انظر : تفسير الدر الشور للسيوطى حـ٦ /٣٣٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ٦ / ٢٧٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : "نفسير الدو المتثور للسيوطي حـ ٦ / ٣٤٤ و تفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ٣٢٢ / ٢٣٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : تفسير الدر المشور للسيوطى حـ 1 / ٤ £٣ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سائم محبسن حـ ٣ / ٢٣٣ .

#### سورة الطلاق

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النِّي إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدْتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعَدَةُ وَانَقُوا اللّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بُهِرَتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاصِنَتَهُ ضَيّنةً وَتَلَكَ حَدُودُ اللّه وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودُ اللّهَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلْ اللّهَ يَحَدُثُ بَعَدَّ ذَلْكَ أَمْراً ﴾ الآية رقم ١

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ( أبن أبي حاتم ) ، عن و أنس بن مالك ، رضى الله عنه ت ٩٣ هـ .

قال : وطلق رسول الله ﷺ و حفصة بنت عمر ، وضى الله عنها فاتت أهلها . فانزل الله : ﴿ يَاأَيُّهَا النِّيُ إِذَا طُلْقَتُمُ النَّسَاءُ فَعَلَقُوهُمُ لَعَدْتِهِنْ ﴾ .

فقيل له : راجعها فإنها صوَّامة قوامة ، وإنها من ازواجك في الجنَّة ؛ ١هـ (١) .

قال السله تىمالى : ﴿ فَإِذَا بَلَغُنْ أَجَلُهُنْ فَالْمِسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلَ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلْهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمُ الآخر ومَن يَثِقَ اللّهَ يَجْعَلُ لُهُ مَخْرَجًا ﴾ الآية رقم ٢

سبب نزول هذه الآية :

عن «الطَسَحَاك بن مزاحم، ت ١٠٥ هـ. عن «ابن عباس، رضى الله عنهما ت ١٨هـ في قوله تعالى: ﴿ وَمِن يَقَ الله يَجِعُل له مِخْرِجا ﴾ الآية :

نزلت هذه الآية في وأبْنِ لعوف بن مالك الأشجعي ، :

وكان المشركون أمروه ، وأو ثقوه ، وأجاعوه ، فكتب إلى آبيه : أن أنت رسول الله ﷺ فإعلمه ما أنا فيه من الطبيق ، والشدّة . فلما اخبر رسول الله ﷺ قال له رسول الله ﷺ : «أكتب إليه وأخبره ومُرَّة بالتقوى ، والتوكل على الله ، وإن يقول عند صباحه ومسائه : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرض العظيم كه انتوبة : ١٣٨ - ١٣٨ .

فلماً ورد عليه الكتاب قراه قا طلق الله وثاقه ، فمرَّ بواديهم الذى ترعى فيه إبلهم ؛ وغنمهم ؛ فاستاقها فجاء بها إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله إلى اغتلتهم بعد ما اطلق الله وثاقى فحلال هى ام حرام ؟ قال : وبل هى حلال إذا شفت خمستّناه .

فانزل الله : ﴿ وَمَن يَتَقَ اللَّهُ يَجِعُلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَاللاَّتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمُجَيِّقِ مِن نِسَائِكُمْ إِنَّ ارْتَبَيَّمْ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ شُهُر وَاللاَّتِي لَمْ يَحِصْنُ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمَّلُهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجَعَل لَهُ مِنْ أَمْرُه يُسُرًا ﴾ الآية وقم ؛

# سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج 3 اسحاق بن راهُويَة ، وابن جربر ، وابن النذر ، وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، واليبهقي في سنته ؟ ، عن د أبيّ بن كعب ؟ رضى الله عنه ت ٣٠ هـ :

انَ ناسًا من اهل المدينة لما أنزلت الآية التي في سورة البقرة في عدَّة النساء وهي قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلِّفَاتُ يُرَيِّصُنَ بِالضِّهِنِ فَلاَقَةً فُرُوعٍ ﴾ البقرة : ٢٢٨ .

قالوا : لقد بقى من عدّة النساء عدّةً لم تذكر في القرآن : الصغار والكبار اللاثي قد القطع عنهنّ الحيض ، وذوات الحَمَّل .

فانزل الله : ﴿ وَاللَّائِي يُئِسْنُ مِنَ الْمُعِيضِ ﴾ الآية ١هـ (٦) .

## سورة التحريم

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ نَيْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحْمِمٌ ﴾ الآية رقم ١

# سبب نزول هذه الآية :

ورد في سبب نزول هذه الآية عدد من الروايات .

وقد اخترت الروايتين التاليتين حرصًا على عدم الإطناب :

(١) أنظر: تفسير الدُّر المشور للسيوطى حـ٦ /٣٥٤ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ٧/٢٤٧ .

(٣) انتظر: تفسير الدر المتور فلسيوطى حـ ( ٣٥٧ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حـ (٣٥٣ وأسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٣٣٧ وأسباب النزول للواحدى صـ ٤٥٨ .

\* أولاً : أخرج (ابن سعد ، وعبد بن حُميَّد ، والبخارى ، وابن المنذر ، عن، (عائشة، أمَّ المؤمنين رضى الله تعلى عنها ت ٦٨هـ :

أِنْ رسول الله ﷺ كان يمكث عند دريب بنت جحش، رضى الله عنها ويشرب عندها عسلاً، فتواصيتُ أنا وحفصة رضى الله عنها أنّ أيّننا دخل عليها النبي ﷺ.

فلنقل : إني أجد منك ربح مَغَافير . فدخل على إحداهما فقالت له ذلك .

فقال : ولا بَلْ شربتُ عسلا عند وزينب بنت جحش؛ ولن أعود، .

فنزلت ﴿ يَا أَبِهَا النَّبِي لَمْ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ إلى : ﴿ أَنْ تَتُوبًا إلى الله ﴾ :

وضمير المثنى في قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَتُوبًا ﴾ لعائشة وحفصة ١هـ (١) .

\* الرواية الثانية :

أخرج 3 ابن سعد ، وابن مردوية ، عن \$ أبن عباس، وضي الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : ﴿ كَانْتَ عَائِشَةَ ، وحفصة ﴾ رضى الله عنهما متحابُّتين .

قذهبت وحفصة ه إلى بيت أبيها وعمره رضى الله عنه تحدثت عنده ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته : دمارية القبطية » رضى الله عنها فظلت معه في بيت «حفصة » و كان البوم الذي يأتى فيه وحفصة » فوجدًا تُها في بيتها ، فجعلت تنتظر خروجها ، وغارت غيرة شديدة .

فَاخْرُجِ النبي تَنْكُ وجاريته مارية القبطية ؛ .

ودخلت وحفصة ، فقالت : قد رأيتُ من كان عندك ، والله لقد سُوتني . فقال النبيّ علل : و

قالت : ماهو ؟ قال : ﴿ إِنَّى أَشْهِدَكِ إِنَّ سَرِيْتِي هَذَهُ عَلَى حَرَامٍ ﴾ .

فانطلقت وحفصة و إلى وعائشة ، فاسرت إليها : أنَّ أَبْشرى إنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قد حرَّم عليه فتاته .

فلما اخبرت بسر النبي عَن اظهر الله النبي عَن عليه ، وأنول الله :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي لَمْ تَحْرُمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لُكُ ﴾ الآية إهـ (٢) .

 <sup>(</sup>١) انظر: نفسير الدر النثور للسيوطى حـ٦ /٣٦٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١١/ ٣٦٧.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدر المتور للسيوطى حـ٦ /٣٦٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد مالم محيمن حـ١٨ / ٣٦٨ .

قال الله تعالى : ﴿ فَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَعِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ﴾ الآية وقم ٢

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ١١٠٥ سعد ٤عن وزيد بن أسلم ٤ ت ١٣٠ هـ :

انَّ النبي ﷺ حرَّمَ و ام ابراهيم مارية القبطية ﴾ . فقال : وهي عليَّ حرام والله لا أقربها ﴾ .

فنزل قوله تعالى : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلْةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ عَسَىٰ رَبُهُ إِنْ طَلَقَكَنَٰ أَنْ يُبِدَلُهُ أَزُواجًا خَيْرًا مَنِكُنْ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمَناتٍ فَاتِنَاتٍ ثَالِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَالِحَاتٍ ثَنِيَاتٍ وَأَنكَارًا ﴾ الآية رقم ه

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج اعبد بن حُبيّد ، ومسلم ، وإنن مردوية ، عن (ابن عباس) رضى الله عنهما ت ١٨ه قال : وحدّثنى) وعمر بن الخطاب، رضى الله عنه ت ٢٣ هـ ، قال : لما اعتزل رسول الله على نساءه دخلتُ المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون : طلّق رسول الله على نساءه . وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب ، فقلتُ : لاعلمنَّ ذلك اليوم فدخلتُ على وعائشة، فقلتُ : با بنت ابى بكر أقد بلغ من شائك أن تؤذى رسول الله على ؟ قالت : مالى ولك يا ابن الحطاب .

فبكت أشد البكاء . فقلت لها : أين رسول الله علل ؟

قالت : هو في خزانته في (المشربة) .

فدخلتُ فإذا أنا (برباح) مولى رسول الله عَلَيُّهُ قاعداً على أسكفة (المشربة) مدليا رجليه على نقير من خشب : وهو جذع برقى عليه رسول الله عَلَيُّهُ ويتحدر فناديتُ يا رباح استاذن في عندك على رسول الله عَلَيُّهُ . فنظر (رباح) إلى الغرفة ثم نظر إلىّ فلم يقل شيئا . فقلت : يا رباح استاذن لى عندك على رسول الله عَلَيُّهُ فنظر (رباح) إلى الغرفة ثم نظر إلىّ قلم يقل شيئا .

<sup>( )</sup> أنظر : تفسير الدر الشور للسيوطى حـ1 /٣٦٨ وتفسير فتح الرحين الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محين حـ17 / ٣٧١ .

ثم رفعتُ صوتى فقلت : يا رباح استاذه لى عندك على رسول الله ﷺ فإنى أظنَّ انْ رسول الله ﷺ طَنَّ انى جَنتُ من أجل وحفصة ، والله لئن أمرنى رسول الله ﷺ بضرب عنقها الاضربينَّ عنقها ، ورفعتُ صوتى .

فاوما إلى بيده ان ارقه .

فدخلتُ على رسول الله ﷺ وهو مضطجع على حصير . فجلستُ فإذا أنا عليه إزار ليس عليه غيره . فإذا الحصير قد الرّ في جنيه ، ونظرتُ في خزانة رسول اللهﷺ فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ، وخلها من قُرِّط في ناحية الغرفة ، وإذا أفين معلّى فابتَدَرَتُ عِناك .

فقال ؛ مايبكيك يا ابن الخطاب ؟

فقلتُ بما نبيّ الله ومالى لا ابكى وهذا الخصير قد الرّ في جنبك ، وهذه خزانتك لا ارى فيها إلاّ ما ارى ؟ وذلك كيسرى ، وقيصر في الثمار والانهار ، وانت رسول الله وصفوته ، وهذه خزانتك .

قال : 1 يا ابن الخطاب الا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ٤ .

قلتُ : بلي ، ودخلتُ عليه دخلتُ وأنا أرى في وجهة الغضب .

فقلتُ : بارسول الله مايشق عليك من شان النساء ؟ فإن كنتَ طلقتهن فإن الله تعالى معك وملاكحته ، وجبريل ، وميكائيل وإنا ، وأبو يكر ، والمؤمنون معك ، وقلما تكلمتُ وأحمد الله بكلام إلا رجوتُ أن يكون الله يُصدُّق قولي الذي أقوله .

ونزلت هذه الآية : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلْقَكُنَّ أَن يَبْدَلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ ﴾ الآية .

وكانت (عائشة بنت ابي بكر ، وحفصة ، تظاهران على سائر نساء النبيُّ عَلَيُّهُ .

فقلتُ : يارسول الله اطلقتهن ؟ قال : ولا اقلتُ : يارسول الله إني ُ دخلتُ السجد والمؤمنون ينكتون الحقيقي ويقولون : طلق رسول الله فلل نساءه . افائرل فاخيرهم انك لم تطلقهن ؟ قال : ونعم إن شفت ، دم لم ازل احدّله حتى تحسُّر الغضب عن وجهة ، وحتى ضحك وكان ملك من احسن الناس نقراً .

فنزل رسول الله ﷺ ونزلت أتشبث بالجذع ، ونزل نبي الله ﷺ كاتما بمشى على الارض ما يسة بيده .

فقلتُ : يارسول الله إنما كنتَ في الغرفة تسعا وعشرين .

فقال رسول الله على : (إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين ١ .

فقمتُ على باب المسجد فناديتُ باعلى صوتى : لم يُطلُق رسول الله ﷺ نساءه ، فكنتُ أنا أستنبط ذلك الأمر .

وأنزل الله آية التخبيره ١هـ (١) .

#### سورة القلم

قال الله تعالى : ﴿ مَا أَنتَ بِنعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجَّنُونَ ﴾ الآية رقم ٢

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج « ابن المنذر » عن « ابن جُريع \* عبد الملك بن عبد العزيز » ت • ١٥٠هـ .

قال : ٥ كانوا يقولون للنبي ﷺ : إنه لمجنون به شيطان .

فنزل قوله تعالى : ﴿ مَا أَنتَ بِيعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجَّنُونَ ﴾ ١هـ (٢) .

## سورة الجن

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيْ أَنَّهُ اسْتُمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرأَنَا عَجَّا ﴾ الآية رقم ١

#### سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج الأئمة : 3 أحمد ، وعيد بن حَمِّد ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذيّ ، والنسائيّ ، وابن المنذر ، والحاكم ، وابن مردوية ، وأبو نعَيِّم ، والبيهقي معّا في الدلائل؛ عن دابن عباس؛ رضى الله عنهما تـ ٦٨ هـ قال :

د انهائق النبى ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين ، وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء ، وأرسلت علينا الشهب . فقالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الارض ومفاريها فانظروا ما الذي حال بينكم وبين خبر السماء ؟

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي حـ٦ / ٣٧٢ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم

<sup>(</sup> Y ) أنظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ ٦ ( ٣٨٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ٢٠/١٤ .

فانصرف أولئك الذين ذهبوا تُحُو و تهامة وإلى النبي ﷺ وهو ؛ يَخلَّة وعامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلّى بأصحابه صلاة القجر ، فلما سمعوا القرآن قالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء .

فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا إنّا سمعنا قرءانا عجبا يهدى إلى الرشد فقامنًا به ولن نشرك برينا آحداً » .

فانزل الله على نبيه ﷺ : ﴿ قُلُ أُوحَى إِلَيُّ ﴾ الآية ١هـ (١) .

# سورة المدثر

قال الله تعالى : ﴿ فِي اللَّهِمَا اللَّمَائَرُ ۞ قُمْ فَانَذِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيابَكَ فَطَهُرْ ۞ وَالرُّجْرَ فَاهْجُرُ ﴾ الآية وقم ١- ٥

سبب نزول هؤلاء الآيات :

◄ آخرج الأثمة : «البخارى ، ومسلم ، عن «جابر بن عبد الله» رضى الله عنهما ت ٨٧هـ قال: قال رسول الله ﷺ : «جاورتُ «بحراء» شهراً فلما قضيتُ جوارى نزلتُ فاستيطنتُ الوادى فنوديت فلم أر آحداً ، فرفعتُ رأسى فإذا لللك الذى جاءنى «بحراء» فرجعتُ فقلتُ : «درُّونى مرتين» قائزل الله تعالى : ﴿ يَالِها للمُثْرُ ﴾ الآيات إلى ﴿ والوجز فاهجر ﴾ ١هـ (٢).

قال الله تعالى : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ الآية رقم ١١

#### سبب نزول هذه الآية :

 اخرج و الحاكم وصححه ، والبيهة في الدلائل من طريق : و عكرمة مولى ابن عباس ، عن و ابن عباس ، وضى الله عنهما ت ٦٨ هـ : و أنَّ و «الوليد بن المغيرة» وضى الله عنه جاء إلى النبى
 ققرا عليه القرآن ، فكانه وق له .

فيلغ ذلك دابا جهل؛ فاتاه فقال : ياعمُ إنّ قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوه لك فإنك أتيتًا ومحمداً، لتعرض لماً قبّلُه .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطى حـ٦٠ (٢٩٤ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٤ (٨٨ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ٣٣٦ .

قال : قد علمت قريش انى من اكرهها مالا . قال فقل فيه قولاً يبلغ قومك انك منكر ، او انك كاره له . قال : وماذا اقول ؟

فو الله ما فيكم رجل اعلم بالشعر مني ، ولا برجزه ولا بقصيده مني ، ولا بشاعر الجن ، والله ما يشبه الذى يقول شيئا من هذا ، ووالله إنّ لقوله الذى يقول لحلاوة ، وإنّ عليه لطلاوة ، وإنّه لمشعر اعلاه مغدق اسفله ، وإنه ليعلو وما يُعلَّى عليه ، وإنه ليحظم ما تحته . قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال : فدعني حتى اقكر ، فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر عن غيره .

فنزل قول الله تعالى : ﴿ فَرَنِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ ١هـ (١) .

تال الله تعالى : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ ﴾ الآية رقم ٢٠

# سبب نزول هذه الآية :

☀ اخرج «ابن أبى حاتم ، وابن مردوية ، والبيهقى فى البعث ، عن «البراء بن عازب» رضى الله عنه ت ٦٦ هـ :

ه انّ رهطاً من اليهود سالوا رجلا من أصحاب النبي ﷺ عن خزنة جهنّم ، فقال : والله ورسوله أعلمه .

فجاء فاخبر النبئُّ تَتُلِثُهُ فنزل عليه ساعتنذ : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشْرَ ﴾ ١هـ (٢) .

قال الله نعالى : هِ وَمَا جَعَلَنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائكُةُ وَمَا جَعَلْنَا عَدْيُهُمْ إِلَّا فَيَدُوا لِيسَتَيْقَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَيَزْدَادَ اللَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَا وَلا يَرْقَابَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُّرَضُ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَزَدَ اللَّهُ بِهِذَا عَلَا كَذَلِكَ يُصَلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ مَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلاَّ هُو وَمَا هَى إِلاَّ ذَكُونَ للنِّشَرُ فِي الآيَّةَ وَقَعِيمَ

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ١ ابن أبي حاتم ١ عن ١ السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن ١ ت ٢٧ ه. .

قال : ولما تزلت : وعليها تسعة عشره قال رجل من قريش يُدعى وآبا الأشدّين، ؛ يا معشر قريش لا يهولنكم التسعة عشر ، أنا أدفع عنكم يمنكبي الأيمن عشرة ، ويمنكبي الأيسر النسعة .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المتورطي حـ٦ / ١٤ و وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حـ١٤ / ٢٦ ا وأسباب النزول للشيخ القاضي صـ٣٦٩ وأسباب النزول للواحدي صـ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي حـ ١/ ٤٠٦ وتقسير فتح الرحين الرحيم لند كتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١ / ١٣١ واسباب النول للشيخ القاضي صـ ٢٢٣ .

فَانْزِلَ الله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَالَكُمُّ ﴾ الآية ١هـ (١) .

### سورة القيامة

قال الله تعالى : ﴿ لا تُحْرِكُ بِهِ لَسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ ۞ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَتِكُ قُرْآنَهُ ۞ ثُمَ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ الآية رقم ١٩ـ١١

سبب نزول هؤلاء الآيات :

أخرج البخارى ٥ عن «ابن عباس، رضى الله عنهما ت ٦٦٨.

قال : (كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحبي يحوك به لسانه يريد أن يحفظه . فائزل الله هذه الآيات ، (هـ (٢) .

# سيورة الإنسان

قال الله تعالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ الآية رقم ٨ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ١ أبن مردوية ، عن ١ أبن عباس ، رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : ونزلت هذه الآية في وعلى بن أمي طالب، وضى الله عنه ت ، ٤هـ وه قاطمة بنت رسول الله تلك رضى الله عنهاه : وذلك : أنّ وعلى بن أبى طالب ، وضى الله عنه أجرُ نفسه نُويَّة أَيْخُلاً بشىء من شعير ليلة حتى الصبح وقبض الشعير ، وطحن ثلثه فجعلوا منه شيئا لياكلوه يقال له : و الخزيرة ، فلما تم إنضاجه أتى مسكن فأخرجوا إليه الطعام .

ثم عملوا الثلث الثاني فلما تم إنضاجه اتني يتيم فسال فاطعموه ثم عملوا الثلث الباقي فلما تم انضاجه اتني أسير من المشركين فاطعموه . وطؤوًا يومهم ذلك . فنزلت هذه الآية ، ١هـ (٢) .

<sup>( 1 )</sup> أنظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ 7 / ٥٦ و إصباب النزول للشيخ القاضي صـ ٣٣٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١٣١/١٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر أسباب النزول للشيخ القاضي صد، ٤٤ وتفسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيس حداً ١ / ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور فلسيوطى حـ٣/ ١٨٥ واسياب النزول للواحدى صــ ٤٧٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ٩ ١٩٣/ ١.

#### سورة عيس

قال الله تعالى : ﴿ عَبَسَ وَتُولَىٰ ۞ أَنْ جَاءُهُ الْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُلْوِيكَ لَعَلَّهُ يَرُكُّىٰ ۞ أَوْ يُذَكِّرُ فَتَنفَعَهُ اللَّكُونَ ﴾ الآيات رقم ١- ؛

#### سبب نزول هذه الآية:

# آخرج دابن جرير ، وابن مردوية ، عن دابن عباس، وضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : دبينما رسول الله تُلِكُ يُناجى : دعتية بن ربيعة ، ودالعباس بن عبدالمطلب، و دابا جهل بن هشام، وكان ينصدن لهم كثيراً ويحرص على أن يؤمنوا .

فاقبل إليه رجل اعسى يقال له دعبدالله بن أم مكتوم ، يمشى وهو - أى الرسول ﷺ - يناجيهم . فجعل دعبدالله بن أم مكتوم ، يستقرىء النبي ﷺ آية من القرآن : قال يا رسول الله علمنى تما علمك الله . فاعرض عنه رسول الله ﷺ . وغيس في وجهه وتولى ، وكره كلام ، واقبل على الآخرين . فلما قضى رسول الله ﷺ نجواه ، وأخذ ينقلب إلى أهله أنزل الله عليه : دعيس وتولى أه الآبات .

فلمًا نزل فيه ما نزل أكرمه نبيّ الله ﷺ وكان بكلمه بقوله له : ما حاجتك ؟ هل تريد من شيفا؟ 1هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۞ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَرَّكُىٰ ۞ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يُسْغَىٰ ۚ ﴿ وَهُو يَخْشَىٰ ۞ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهِىٰ ﴾ الآيات وقم ٥-١٠

### سبب نزول هؤلاء الآيات :

﴿ آخرج وابن للنذر ، وابن مردوية ، عن وعائشة أمّ المؤمنين ، وضى الله عنها ت ٥٨ هـ قالت : وكان رسول الله ﷺ فى مجلس من ناسر من وجوه قريش منهم : دابو جهل بن هشام، ووعقية بن ربيعة ، فيقول لهم : « اليس حَسنًا أن جئتُ بكذا وكذاء ؟

> فيقولون : بلى والله فجاء \$ ابن ام مكتوم ، وهو مشتغل بهم . فساله فاعرض عنه . فانزل الله : ﴿ أَمَّا مِن استغنى ﴾ الآيات ١هـ (٢ ) .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنبوطي حدة / ٥١٨ و وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ٤ / / ٢١٤ وأسباب النزول للشيخ القاضي صـ٢٤ ٧ وأسباب النزول للواحدي صـ٤٧١ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدر المنتور للسيوطى حـ ٦ / ١٥ و وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١٤ / ٢١٦ .

#### سورة التكوير

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يُشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ الآية رقم ٢٩ سبب نزول هذه الآية :

# أخرج دعبد بن حُمينًد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن دسليمان بن موسى ، وأبي هريرة ، رضى الله عنه ت ٩ ٥ هـ .

قالا : لما نزلت ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ رقم : ٢٨ .

قال ٥ أبو جهل بن هشام ، : الأمر إلينا : إن شتنا استقمنا ، وإن شتنا لم نستقم .

فنزلت هذه الآية ١هـ (١) .

# سورة المطففين

قال الله تعالى : ﴿ وَيُلُّ لِّلْمُطْفَقِينَ ﴾ الآية رقم ١

سبب نزول هذه الآية :

⇒ أخرج الأئمة : «النسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن مردوية ، والبيهقى فى شعب
 الإعان بسند صحيح ، عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨هـ قال : « لما قدم النبي ﷺ
 المدينة كانوا من أخبت الناس كيلا ، فائزل الله :

﴿ ويل للمطفَّفين ﴾ فأحسنوا الكيل بعد ذلك ١هـ (٢) .

<sup>(1)</sup> انظر: نفسير الفرطبي حـ19 / ٥٩٨ و تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ17 / ٣٣٦ و تفسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ13 / ٣٣٥ وأسباب النزول للشيخ القاضي صـ٣٤٣ وأسباب النزول للداحدي صـ٣٧٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : نفسير الدر المتور للسيوطى حـــ / ٥٣٦ / ٥٣٥ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـــ ۲ / ١٤٥ وأسباب النوول للواحدى صـــ ٤٧٤ وأساب النوول للشيخ القاضي صـــ ٢٤ .

# سورة الأعلى

تال الله تعالى : ﴿ سَنَقُرِنُكَ فَلا تَسَمَىٰ ۞ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴾ الآية رقم ٦ - ٧

#### سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج ( ابن مردوية ، عن ( ابن عباس ) رضى الله عنهما ت ١٦٨ .

قال : ؛ كان اللبى ﷺ زا اتاه (جبريل؛ عليه السلام بالوّحي لم يفرغ (جبريل؛ من الوحى حتى يزّمل من ثقل الوحى حتى يتكلم اللبيّ ﷺ بارّله مخافة ان يُغشّى قلبه فينسى . فقال له (جبريل؛ عليه السلام : لم تفعل ذلك؟

قال: د مخافة أن أنسى، فانزل الله تعالى: ﴿ سَنَفُر لُكَ فَلا تُنسَىٰ ٦ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ ١هـ (١) .

### سورة الليل

قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَاللَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكُرُ وَالْأَنشَىٰ ۞ إِنَّ سُعِيكُمْ انْشَتَىٰ ﴾ الآيات رقم ١- ؛

سبب نزول هؤلاء الآيات :

\* اخرج 1 ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن عساكر ، عن «ابن مسعود» رضى الله عنه ت ٣٦ه :

وانّه و أبا بكر الصدّيق و رضى الله عنه اشترى . . بلالا وضى الله عنه من و أمنّية بن خلف ع ;
 ببردة و عشر أواق ، فاعتقه لله .

فَانَزِلَ الله : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَّتَّى ﴾ ١هـ (٢) ،

قال الله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّفَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنَيْسِرُهُ لَلْيُسْرَىٰ﴾ الآيات وقع ٧-٧

# سبب نزول هؤلاء الآيات :

(١) انظر: تفسير الدر المنبوطى حـ٦٧/٦٥ وتفسير فتح الرحيم الدكتور / محمد محمد سالم
 محبسن حـ١٤ / ٢٨٣ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ٢٤٤ .

(٢) انظر: تفسير الدر المنتور للسيوطى حـ1/ ٥- ٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ1/ ٣٢٦/ وأسباب التزول للشيخ الفاضي صحـ٢٤ . أخرج ( ابن جرير ) وابن عساكر ٥ عن ١ عامر بن عبدالله بن الزبير ٥ .

قال : 3 كان أبو بكره رضى الله عنه يعتق بمكة : عجائز ، ونساء إذا اسلَّمْس . فقال له «أبوه أبو قحافة » : أَى بُنَى إِرَاك تعتق آناسا ضعافا ، فلو آنك تعتق رجالاً خَلْماً يقومون معك ، ويمنعونك ، ويدفعون عنك فقال : أى أبّت إنما أربد ما عند الله . فانزل الله فيه هذه الآبات :

﴿ فَأَمَّا مِن أَعْطِي وَاتَّقِي وَصِدَقَ بِالْحَسْنِي \* فَسَيْسِرِه لَلْيُسُوى ﴾ ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَسُيْجَنِّهَا الْأَنْفَى ۞ اللَّهِي يُؤِنِّي مَاللَّهُ يَنزَكُمْ ۞ وَمَا لأَحَد عِندُهُ مِن نِعْمَةً يُحْزَىٰ ۞ إِلاّ أَنْبِعَاءً وَجُهِ رَبِّهِ الأَعْلَىٰ ۞ وَلَسُوفَ يُرْضَىٰ ﴾ الآيات رقم ١٧- ٢١

سبب نزول هؤلاء الآيات :

اخرج دابن أبى حاتم عن دعرة بن الزبير د ت ٩٣ هـ : أنّ دابا يكر الصدّين ٤ وضى الله عنه
 اعتن سبعة كلهم يُعدّبُون فى الله : وبلال ، وعامر بن فهيرة ، والنّهدية ، وابنتها ، وزنيرة ، وأمّ
 عيسى ، وأمة بنى المؤملُ ٥ .

وفيه نزلت : ﴿ وَسِيجِنِهَا الْأَتْقَى ﴾ إلى آخر السورة ١هـ (٢) .

### ستورة الضحي

نال الله تعالى : ﴿ وَالصُّحَىٰ ① وَاللَّيْلِ إِذَا صَجَىٰ ۞ مَا وَذَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لُكَ مِنَ الأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْظِيكَ رَبُّكَ قَتَرَضَىٰ ﴾ الآيات وقم ١ ـ ٥

سبب نزول هؤلاء الآيات:

\* أخرج دابن أبي شبية ، في مسنده ، وابن مردوية ، عن دام حفص؛ عن أمها : (خولة ا وكانت خادم رسول الله ﷺ : إن دجروا، دخل بيت النبي ﷺ ، فدخل تحت السرير فمات ، فمكث النبي ﷺ أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي .

فقال : 1 ياخولة ، ماحدث في بيت رسول الله عَلَيْهُ ؟

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المتنود للسيوطي حـ ١٠٥/ ونفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محب نحد 100 - 100 وأسباب الترول للواحدي صـ 100 - 100 .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي حـ٦٠٧/ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٤/ ٣٢٠ .

ا جبريل ا لا ياتيني . فقلت : ياتبي الله ما اتى علينا يوم خير منا اليوم . فاخذ برده فلبسه وخرج .

فقلت في نفسى : لو هبات البيت وكنسته فأهويت بالكنسه تحت السرير فإذا بشيء ثقيل ، فلم أزل حتى بدا لي الجرو مينا فأخذته بيدى فالقيته خلف الدار .

فجاء النبي ﷺ ترعمد لحيته ، وكان إذا نزل عليه – الوحى اخذته الرعمدة فقال : « ياخولة دائريني » . فانزل الله عليه : ﴿ والضحى ﴾ إلى قوله : ﴿ فترضى ﴾ ١ هـ (١ ) .

#### سورة القبدر

تال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لِيَّلَةِ الْقُدَّرِ ۞ وَمَا أَدْوَاكُ مَا لِيْلَةُ الْقُدْرِ ۞ لِيَلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ الآيات رقم ٢٠٦

سبب نزول هؤلاء الآيات :

♦ أخرج دابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهةي في سننه ، عن دمجاهد بن جبر٥ ت ١٠٤ هـ:
 ان النبي تَقَالُهُ ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس النسلاح في سبيل الله الله الله شهر .

فعجب المسلمون من ذلك ، فانزل الله :﴿ إِنَّ أَنوْلُناهُ فِي لِيلَةَ القَدْرِ ﴿ وَمَا أَدُواكُ مَا لِيلَةَ القَدْرِ ۗ لِيلَةَ القَدْرِ خَيْرِ مِنْ أَلْفَ شَهِرِ ﴾ ١هـ (٢) .

#### سورة الزلزلة

قال الله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شُرًّا يَرَهُ ﴾ الآية رقم ٧ ـ ٨

سبب نزول هائين الآيتين :

\* عن ١ سعيد بن جبير ١ ت ٩٥ هـ :

قال : لما نزلت : ﴿ ويطعمون الطعام على حبه ﴾ الآية سورة الإنسان : ٨ .

- (١) انظر: تفسير اللدر المتثور فلسيوطني حدا / ١١٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٤ / ٣٣٣ وأصباب التزول للواحدي صـ ٤٤٨ .
- (٢) انظر: تفسير الدر المشور للسيوطي حدا / ٦٣٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
   محبسن حدا ١ (١٥٥٥ وأسباب الترول للشيخ القاضى صحا٤٥ وأساب الترول للواحدى صد ٤٨٦ .

كان بعض المسلمين يرون اتهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه ، وكان آخرون يرون اتهم لا يلامون على الذنب اليسير : مثل النظرة وأشياه ذلك ويقولون : إنما وعد الله النار على الكبائر . فاترل الله : ﴿ فَمَن يعمل مثقال فرة خوايره » ومن يعمل مثقال فرة شرا يره ﴾ (هـ (١) .

# سورة العاديات

قال الله تعالى : ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبُّحًا ﴾ الآية رقم ١

سبب نزول هذه الآية :

 اخرج ١٤ البزار ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والندار قطئي في الأفراد ، وابن مردوية ، عن ١ ابن عباس ، رضي الله عنهما ت ٦٦٨هـ .

قال : (بعث رسول الله ﷺ خيلا فاستمرت شهراً لا ياتيه منها خبر ، فنزلت : (والعاديات ضبحاء (هـ (٢) )

# سسورة التكاثر

قال الله تعالى : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ خَنْ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلاً سَوْفَ تَمْلَمُونَ ۞ ثُمُّ كَلاً سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلاَ لُو تَعْلَمُونَ عَلَمَ الْبَقِينِ ۞ تَمُرُونُ الْجَعِيمَ ۞ ثُمَّ لُمَرُونُهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۞ ثُمَّ تُصَالَّنُ يَوْعَنَدُ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ الآيات وقع ١- ٨

#### سبب نزول سورة التكاثر:

أخرج دائن أبي حاتم ، عن دائن بريده ، قال : نزلت سورة التكاثر في قبيلتين من الانصار :
 عبنى حارثة ، وينى الحرث ، تفاخروا وتكاثروا : فقالت إحداهما : أفيكم مثل فلان وفلان ؟
 وقال الآخرون مثل ذلك . تفاخروا بالاحراء .

ثم قال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول افيكم مثل فلان ، ومثل فلان ؟ يشيرون إلى القبر .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر : تفسير الدر المشور للسيوطى حد / ٦٥ او تفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حد؟ / ٣٦٨ وأسباب النزول للشيخ القاضي صد؟ ٢٤ .

وتقول الاخرى مثل ذلك . فأنزل الله السورة ، ١هـ (١) .

## سورة الهمزة

نال الله تعالى : ﴿ وَمِلْ لِكُلِّ هُمْزَةَ لَمُزَةً ۞ الذي جَمْعُ مَالاً وَعَدُدُهُ ۞ يَعْصَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخَلَدُهُ ۞ كَلاَ لَيُنِيدُنَّ فِي الْحَطَيْدُ ۞ وَمَا أَذْرَاكُ مَا الْحَطَمَةُ ۞ نَارُ اللهِ الْمُوقَدَّةُ ۞ الْبِي تَطْلِعُ جَلَى الأَفْدِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصِدَةٌ ۞ فِي عَمْدٍ مُمَدِّدَةٍ ﴾ الآيات رقم

## سبب نزول سوره الهمزة:

\* أخرج دابن للنذر ، عن دمحمد بن إسحاق و صاحب السيرّ ت ٩٠ هـ قال و كان أمية بن خلف و إذا رأى رسول الله ﷺ همزة ولزة ، فائزل الله هذه السورة ٤ هـ (1)

### سورة الماعون

قال الله تعالى : ﴿ أَزَالُتَ اللَّهِ يُكَذَبُ بِالدِّينِ ۞ فَذَلكَ الَّذِي يَدُعُ الْجَنِيمُ ۞ وَلا يَحُصُ عَلَىٰ طَعَامٍ الْمِسْكِينَ ۞ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَنَ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ الذِّينَ هُمْ يُراءُونُ ۞ وَيَمْتُعُونَ الْمَاعُونُ ﴾ الآيات وقم ١-٧

#### سبب نزول سورة الماعون:

\* عن ( ابن عباس ) وضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : دنولت سورة الماعون في المنافقين كانوا يراءون المؤمنين بصلاتهم إذا حضروا ، ويتركونها إذا غابوا ، ويمتعون العادية : وهي الماعون بغضا لهم .

أخرجه وابن المنذر ، والبيهقي، إهر (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٢٤ وأسباب النزول للواحدي صـ ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صــ ٢٤٩

<sup>(</sup>٣) انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٠٥٠ .

#### سبورة الكوشير

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ شَانِقُكَ هُو الأَبْتُرُ ﴾ الآية رقم ٣

سبب نزول هذه الآية :

ورد في سبب نزول هذه الآية قولان :

الأول : ذكر وعكرمة مولى ابن عباس ، عن وابن عباس ، رضى الله عنهما بت ١٦٨ .

قال : ﴿ كَانَ أَهِلَ الْجَاهِلِيةَ إِذَا مَاتَ ابْنِ الرَّجِلِّ قَالُوا : بِتَرْ فَلَانَ .

فلما مات ؛ إبراهيم بن النبي ﷺ : خرج دابو جهل بن هشام؛ إلى اصحابةً فقال : بنر دمحمد؛ فاترل الله : ﴿ إِنْ شانتك هو الأبتر ﴾ يعنى بذلك دابا جهل ٤ (هـ (١) .

\* القول الثانى : روى ان : العاص بن وائل ؛ وقف مع النبى 🍇 يكلمه فقال له جمع من صناديد قريش : مع من كنت وافقاً ؟

فقال : مع ذلك الابتر ، وكان قد توفى قبل ذلك : اعبدالله بن رسول الله ﷺ ، وكان من وخديجة ، رضى الله عنها فاترل الله جل شانه : ﴿إن شائتك هو الأبتر ﴾ : أى : المقطوع ذكره من خيرى الدنبا والآخرة :

وهو «العاص بن واثل، ١هـ (٦) .

### سورة الكافرون

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿ لاَ أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَلاَ أَنْهُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدَتُمْ ﴿ ) وَلا أَنْهُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَبِي الآيات وقم ١-٠١

سبب نزول سورة الكافرون :

\* ذكر ( محمد بن إسحاق ، صاحب السير ت ، ٢٩ هـ .

(١) انظر: تفسير القرطبي حـ ٢٠ / ١٥١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محبسن -187/18

( ٢ ) انظر : تفسير القرطبي حـ ٠٠ / ١٥١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ٢٩٢/ ١٤٤

عن دابن عباس، رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

وإن كان الذي بأيدينا خيرًا مما بيدك كنت قد شاركتنا في أمرنا ، وأخذت بحظك منه . فانزل الله : كلوقل يا أيها الكافرون كه السورة ١هـ (١) .

### سورة المسد

قال الله تعالى : ﴿ نَبَّتُ يَعَا أَبِي لَهَمَ إِنِهَ ۚ ۞ مَا أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ؟ سَيَصَلَىٰ فَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطْبِ ۞ فِي جِيدِهَا خَبِلٌ مِن مُسَدٍ ﴾ الآيات وقد ١- ٥

#### سبب نزول سورة المسد :

عه أخرج «البخارى «أهسنلم ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردوية ، وأبو نعيم ، والبيهقي في الدلائل ، عن «ابن عباس، رضى الله عنهما ت ١٨هـ قال : لما نزلت :

﴿ وَأَنْذُر عَشِيرِتُكَ الْأَقْرِبَيْنَ ﴾ الشعراء: ٢١٤:

خرج النبى ﷺ حتى صعد «الصفاء فهتف: « يا صباحاه ، فاجتمعوا إليه فقال: أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل اكتتم مصد قى ؟ .

قالوا : ما جربنا عليك كذبا .

قال: وفإني نذير لكم بين يدى عذاب شديد،

فقال ٤ أبو لهب٥ تبا لك إنما جمعتنا لهذا ؟ .

ثم قام فنزلت هذه السورة ﴿ تبتُّ يدا أبي لهب ﴾ ١هـ (٢) .

- (١) انظر: تفسير القرطنى حـ١٥٤/٦ و نفسير الدر الشورطنى حـ١٩٢/ وتفسير تعج الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيشن حـ١٤/١٥٦ وأصباب النزول للواحدى صـ٢٩١ وأصباب النزول للشيخ الفاضى صـ٢٥١ .
- ( ۲ ) انظر : تفسير القرطبى حـ ۰ ۲ / ۱ ۲۰ و تفسير الفرّ المشور طي حـ ۲ / ۲۰ و وقعبير تح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ۶ / ۳۹۸ وأسباب التزول للشيخ القاضى صـ ۲ ۵ وأسباب التزول للواحدى صـ ۶۹۹ .

سورة الإخلاص

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ الآيات رقم ١ ـ ؛

سبب نزول سورة الإخلاص:

ه آخرج الائمة : واحمد ، البخارى في تاريخه ، والترمذى ، وابن جرير ، وإبن خزيّة ، وابن أبي حاتم في السنة ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الأسماء والصفات ؛ ، عزّ ، وأبي بن كعب ﴾ رضى الله عنه ت ٣٠ هـ :

دان المشركين قالوا للنبي ﷺ : يا دمحمد؛ انسب لنا ربك فانزل الله : دقل هو الله أحد؛ السورة (هـ (١) .

# سورة الفلق والناس

قال الله تعالى : ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبَ الْفُلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خُلَقِ ۞ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ النُّفَاثَاتِ فِي الْفُقَد ۞ ومِن شَرِّ حاسد إِذَا حُسَّد ﴾ [الفلق: ١ - ٥] ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلكِ النَّاسِ ۞ لَلهِ النَّاسِ ۞ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَتَّاسِ ۞ الذي يُوسُوسُ فِي صَدُورِ النَّاسِ ۞ من الْجِنَّة وَالنَّاسِ ﴾ [الناس: ١ - ٢]

سبب نزول السورتين:

♦ آخرج ( ابن مردوية ، والبيهةي ٤ عن دابن عباس ٤ رضى الله عنهما ت ٦٨هـ وو عائشة ٤ أم
 المؤمنين رضى الله عنها ت ٥٠ هـ :

داته كان غلام من اليهود يخدم النبى ﷺ فدست إليه اليهود فمازالوا به حتى أخذ مشاطة رأس
 النبى ﷺ:

- وهى ما يتساقط من شعر الرأس عند مشطة - وعدة من أسنان مشطة ، فأعطاها اليهود فسحروه فيها ، وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له ولبيد بن أعصمه ثم دسها في بثر ،

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير اللهر الشور فليسوطهي حدا ٢٠٠ / وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حدا ٢٠٠ / وأسباب النزول للراحدي صد ١٠٥ أسباب النزول للشيخ القاضي صد ٢٥٠ .

فعرض واسول الله ﷺ ولبث ستة اشهر فبينما هو نائم إذ اتاه ملكان فجلس احدهما عند راسه . والآخر عند رجليه . فقال الذي عند رجليه للذي عند راسه : ما بال هذا الرجل ؟ قال : هو مطبوب : اي : مسحور .

قال : ومن طبه : أي : ومن سحره ؟ قال : البيد بن أعصم ؛ اليهودي .

قال : ويم طبه ؟ قال : بمشط ومشاطة . قال : وأين هو ؟

قال: في بشر كذا تحت الصخرة التي يوقف عليها ويستقى من البشر. فانتيه رسول الله على من البشر. فانتيه رسول الله

ثم بعث النبى عَلَى اعليا ، والزبير ، وعمار بن ياسر، إلى البئر فرفعوا الصخرة فإذا تحتها : مشاطة رأس النبي عَلَى ويعض أسنان من مشطه . وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر . فاتوا به النبي عَلَيْهُ . فانزل الله السورتين للعوذتين وهما إحدى عشر آية على عدد تلك المقد .

وامر الرسول ﷺ أن يتعوذ بهما .

فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ، ووجد رسول الله ﷺ خفةً إذا حلت هذه العقدة . حتى إذا حلت العقدة الاخبرة قام النبي ﷺ كاتما نشط من عقال .

وجعل «جبريل» عليه السلام يرقى رسول الله ﷺ فيقول : باسم الله أوقيك من كل شيء يؤذيك ، من حاسد وعين ..الله يشفيك ، ( هـ ( ١ ) .

\* تم ولله الحمد والشكر تصنيف :

الروايات الصحيحة في أسباب نزول القرآن الكريم .

\* أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام أن يوفقني دائما لخدمة كتابه إنه سميع مجيب.

وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . وصلُّ اللهم على سيدنا (محمد وعلى آله وصحبة أجمعين وآخر دعوانا أن الجمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ٢٥٢ .

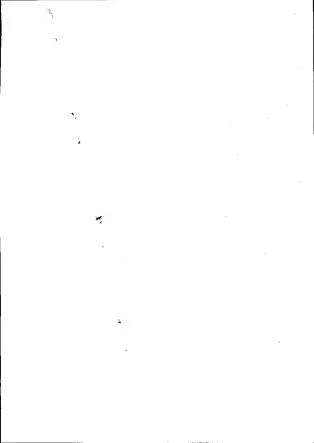

#### الخاتمة

الحمد لله رباً العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : قد تم يعون الله وتوقيقه تصنيف كتابى هذا : ( فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن ) . . . .

وذلك أثناء قيامي بالتدريس في كلية الشريعة واصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة .

وذلك يوم الجمعة الخامس من شهر انحرم سنة ١٤١٩هـ الموافق أول مايو سنة ١٩٩٨م .

أسال الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام أن يتقبل منى هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه
 الكرم إنه سميع مجيب وصل اللهم على سيدنا ٤ محمد ٥ وعلى آله وصحه أجمعين وآخر دعوانا أن
 الحمد لله رب العالمين .

المؤلف خادم القرآن والعلم أد/محمد محمد سالم محيسن غفر الله له ولوالديه آمين



# فهرس فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن

| ٥   | المقدمة                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | منهج التصنيف                                                                   |
|     | موضوعات متصلة بأسباب النزول :                                                  |
| ١١  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٦-٧                                    |
| 11  | * اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٤                                     |
| 17  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٦-٢٧                                  |
|     | <ul> <li>أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٤٤</li></ul>                    |
| ,,, | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٦٢                                     |
| 16  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٧٦                                     |
| 1 4 | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٩ · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 14  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم · ٨                                    |
|     | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٩٤                                     |
| 10  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآرية رقم ٩٧                                    |
| 10  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٩٩                                     |
| 1 4 | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٠٠                                    |
| 17  | « أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٠٤                                    |
| 10  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٠٨                                    |
| 14  | « أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٠٩                                    |
| 19  | * اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٩٣                                    |
| ۲.  | * اسبب اسرون عي سوره البقرة الآية رقم ١٠٤                                      |
| ۲.  | * اسباب المرون في سوره البقرة الذي رقم ١١٤                                     |
| ۲.  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١١٥                                    |
| ۲١. | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١١٨                                    |
| * 1 | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٢٠                                    |
|     | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٢٥                                    |
|     |                                                                                |

|     | * اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٣٨                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 22  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٤٢–١٤٣               |
| ۲ ٤ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٤٤                   |
|     | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٥٨                   |
| ۲٥  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٥٩                   |
| ۲٥  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٦٤                   |
| ۲٦  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٧٠                   |
| ۲٦  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٧٤                   |
| ۲٧  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٧٧                   |
|     | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٧٨                   |
| ۲۸  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٨٧                   |
|     | * اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٨٨                   |
| ۲٩  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٨٩                   |
| ۳.  | * اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٩٤                   |
|     | ﴿ أسبابِ النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٩٥                  |
|     | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٩٨                   |
| ۳١  | النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٩٩                           |
|     | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٠٠٠-٢٠١              |
|     | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٤٠٤                   |
|     | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٠٧                   |
| ٣٣  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٠٨                   |
|     | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢١٤                   |
|     | * آسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢١٧–٢١٨               |
| ۳٥  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢١٩                   |
| ٣٦  | * اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٢٠                   |
| ۲٦  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآبة رقم ٢٢١                   |
| ۲۷  | * أسباب النزول في صورة البقرة الآية رقم ٢٢٢                   |
|     | النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٢٣                           |
|     | * اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٢٤                   |
| ۲۸  | <ul> <li>اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٢٨</li> </ul> |

| 49  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٢٩                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ٤.  | « أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٣٠                          |
| ٤.  | * أصباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٣١                          |
| ٤١  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٣٢                          |
| ٤١  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٤٥                          |
| ٤٢  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٥٦                          |
| ٤٢  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٦٧                          |
| ٤٣  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٧٤                          |
| ۲۶  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٧٨                          |
| ٤٤  | * أسباب النزول في سورة أل عمران الآية رقم ٢ ١-١٣                     |
| ٤٤  | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٢٣-٢٤                      |
| و ع | * اسباب النزول في صورة آل عمران الآية رقم ٢٨                         |
| و ع | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٣١                         |
| ξ٥  | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٥٩                         |
|     | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٦٥-٦٦-١٧                   |
| ٤٦  | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٧٧                         |
|     | * أسبابَ النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٧٩- ٨٠                    |
|     | <ul> <li>اسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٩٨-٩٩-٩٠</li> </ul> |
|     | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١١٣ – ١١٤                  |
|     | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١١٨                        |
|     | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٢٢٤ – ١٢٥                  |
|     | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٢٨                        |
| ٥,  | <ul> <li>اسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٤٤</li> </ul>      |
| ١٥  | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٥٥                        |
| ۱٥  | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٦١                        |
| ۱٥  | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٦٩ – ١٧٠                  |
| 0 7 | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٧٢-١٧٣ ـ ١٧٥-١٧٥          |
|     | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٨١                        |
|     | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٨٨                        |
| ۲٥  | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٩٠                        |

|    | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٩٥                |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٩٩                |
|    | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٢                    |
| ٥٥ | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٣                    |
|    | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٤                    |
| ٥٦ | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٧                    |
|    | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٩                   |
|    | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٢٢                   |
|    | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٣٢                   |
| ٥٨ | * اسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٣٤                   |
| ۸٥ | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٧٧-٣٩-٣٩             |
| ٥٩ | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٣٤                   |
| ٥٩ | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٤٤-٥٥ ٢٠٠٠           |
| ٦. | <ul> <li>أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٤٧</li> </ul> |
|    | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٥١-٥٣-٥٤             |
| ٦١ | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٢٠                   |
| ٦١ | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٦٠                   |
| ٦٢ | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٦٦                   |
| ٦٢ | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٦٩                   |
|    | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٧٧                   |
| 15 | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٨٣                   |
|    | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٨٨                   |
| ٦٤ | * اسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٩٢                   |
| ٦٤ | * أسباب التزول في سورة النساء الآية رقم ٩٣                   |
| ٦٥ | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٩٤                   |
| 11 | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٩٥                   |
| ٦٦ | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٩٧                   |
| ٦٧ | * أسباب النزول في سووة النساء الآية رقم · · · ·              |
|    | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٢٣                  |
|    | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٣٤                  |
|    |                                                              |

|    |    | أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٢٨                       |
|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 7/ | A  | أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٣٦                       |
| ٦٩ | ٩  | اسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٦٣                       |
| ٦, | ٩  | اسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٦٦                       |
| ٧. |    | : أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٧٦                     |
| ٧. |    | اسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٤                        |
| ٧١ |    | أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ١١                       |
| ٧١ |    | : أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ١٨                     |
| ٧٢ | f  | ؛ أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٣٣                     |
|    |    | ، أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٤١                     |
| ٧٢ |    | و أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٤٣                     |
|    |    | ، أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٤٠                     |
|    |    | : اسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٢٤-٠٠                  |
|    |    | « أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٥١                     |
|    |    | « أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٥٧                     |
|    |    | » أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٦٤                     |
|    |    | <ul> <li>اسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ۸۷</li> </ul>   |
|    |    | <ul> <li>السباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ١٠١</li> </ul> |
|    |    | « أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ١٠٦                    |
|    |    | <ul> <li>اسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ١٩</li> </ul>   |
|    |    | ﴾ أسباب النزول في سورة الانعام الآية رقم ٢٦                     |
|    |    | * اسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ٣٣                     |
| ٧٩ | o  | ﴾ اسباب النزول في سورة الانعام الآية رقم ٢٥-٢                   |
|    |    | * أسباب النزول في سورة الأنعام الآية وقم ٩٤                     |
| ۸. |    | * أسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ٩٠١-                   |
|    |    | * أسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ١٣١                    |
| ٨١ |    | * أسباب النزول في سورة الأعراف الآية رقم ٣١.                    |
| ٨١ |    | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ١ .                    |
| ٨٢ | y- | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٥-٦-                   |
| ۸۲ |    | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٩ .                    |

| * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ١٧                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ١٩٨٣                   |
| <ul> <li>* أسباب النزول في سورة الانفال الآية رقم ٢٧</li> </ul> |
| * أسباب التزول في سورة الأنفال الآية رقم . ٣                    |
| * أسباب النزول في سورة الانفال الآية رقم ٣٣ ٨٥                  |
| * أسباب النزول في سورة الانفال الآية رقم ٣٥                     |
| * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٣٦ ٨٥                  |
| <ul> <li>* أسباب النزول في سورة الاتفال الآية رقم ٦٤</li> </ul> |
| * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٦٨                     |
| <ul> <li># أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٧٠</li> </ul> |
| <ul> <li>أسباب النزول في سورة الانفال الآية رقم ٧٣</li> </ul>   |
| <ul> <li>أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ١٩</li> </ul>    |
| * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٢٣ ٨٨                   |
| * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٤٩                      |
| * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٥٨                      |
| * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٦٦                      |
| * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٦٢                      |
| * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٦٠                      |
| * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٧٤                      |
| <ul> <li>* أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٧٩</li> </ul>  |
| * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٩٣                      |
| * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ١٠٧                     |
| * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ١١١                     |
| * اسباب النزول في سورة يونس الآية رقم ٢                         |
| * أسباب النزول في سورة يونس الآية رقم ١٧–١٨ ٩٤                  |
| * أسباب النزول في سورة هود الآية رقم o                          |
| * أسباب النزول في سورة هود الآية رقم ٨                          |
| * أسباب النزول في سورة الرعد الآية رقم ٣١ ٩٥                    |
| * أسباب النزول في سورة الرعد الآية رقم ٤٣ ٩٥                    |
| <ul> <li>اسباب النزول في سورة الحجر الآية رقم ٢٤</li> </ul>     |

| 97  | * أسباب النزول في سورة النحل الآية رقم ٣٨       |
|-----|-------------------------------------------------|
| 94  | * أسباب النزول في سورة النحل الآية رقم ٨٣       |
| ٩٧  | * اسباب النزول في سورة النحل الآية رقم ٩٢       |
| ٩,٨ | * أسباب النزول في سورة النحل الآية رقم ١٠٦      |
| ٩٨  |                                                 |
| 99  | * أسباب النزول في سورة طه الآية رقم ١٠٥         |
| 99  | * أسباب النزول في سورة طه الآية رقم ١٣١         |
| 9   | * أسباب النزول في سورة الانبياء الآية رقم ٢     |
| ٠.  | * أسباب النزول في سورة الانبياء الآية رقم ١٠١   |
| ٠.  | * اسباب النزول في سورة الحج الآية رقم ١١        |
| ٠,  | * أسباب النزول في سورة الحج الآية رقم ١٩        |
| ٠,  | * أسباب النزول في سورة الحج الآية رقم ٢٥        |
| ٠١  | * أسباب النزول في سورة الحج الآية رقم ٣٧        |
| ٠٢  | * أسباب النزول في سورة المؤمنون الآية رقم ١٤    |
| ٠٢  | * أسباب النزول في سورة المؤمنون الآية رقم ٧٦    |
| ۰۳  | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٣        |
| ٠٢  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,         |
| ٠٤  | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٢٢       |
| ٠ ٤ | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٣٠       |
| ۰۰  | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٣١       |
| . 0 | ﴿ أسبابِ النزول في سورة النور الآية رقم ٤٨ –٩٠٠ |
| . 0 | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٥٥       |
|     | * اسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٥٨       |
|     | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٢٦       |
|     | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٦٢       |
|     | * أسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ١٠     |
|     | * أسياب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ٢٧     |
|     | * أسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ٣٢     |
|     | * اسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ٤٣     |
|     | * اسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ٦٨     |

| 1.4 | * اسباب النزول في سورة القصص الاية رقم ٥٦    |
|-----|----------------------------------------------|
| 11. | * أسباب النزول في سورة القصص الآية رقم ٨٥    |
| ١١. | * أسباب النزول في سورة العنكبوت الآية رقم ٨  |
| 111 | * أسباب النزول في سورة العنكبوت الآية وقم ٥٧ |
| 111 | * أسباب النزول في سورة الروم الآية رقم ٢٧    |
| 111 | * أسباب النزول في سورة لقمان الآية رقم ١٥    |
| 111 | * أسباب النزول في سورة لقمان الآية رقم ٣٤    |
| 111 | * أسباب النزول في سورة السجدة الآية رقم ١٨   |
| 111 | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ١   |
| 118 | * اسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٤   |
| ۱۱٤ | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٥   |
| ۱۱٤ | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ١٢  |
| 110 | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٢٣  |
| 110 | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٣٥  |
| 111 | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٣٦  |
| 111 | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٤٣  |
| 117 | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٥٠  |
| 117 | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٥١  |
| 117 | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٥٣  |
| ۱۱۸ | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٥٩  |
| 118 | * أسباب النزول في سورة سبا الآية رقم ٣٤      |
| 114 | * أسباب النزول في سورة الزمر الآية رقم ٢٣    |
| 119 | * أسباب النزول في سورة الزمر الآية رقم ٥٣    |
| ١٢. | * أسباب النزول في سورة الزمر الآية رقم ٦٧    |
| ١٢. | * اسباب النزول في سورة غافر الآية رقم ٥٦     |
| 171 | * أسباب النزول في سورة غافر الآية رقم ٦٦     |
| 111 | * أسباب النزول في سورة فصلت الآية رقم ٢٢-٢٣  |
| 177 | * أسباب النزول في سورة الشوري الآية رقم ٢٣   |
| 111 | * أسباب النزول في سورة الشوري الآية رقم ٢٥   |
| ١٢٣ | * اسباب النزول في سورة الشوري الآية رقم ٥١   |

**؋َنْجُ الرَّوْرِنِ** نى أَسْباب زُول القَّ رَان